## حواله ليناريخ الوشابيين

للرحالة جوهان لودفينج بوبركهابرت

> ترجم: الدكنورعمدالدالصالح العشيمين بعامعة الملك معود

منا مكتبتي ... http://huna-maktbty.blogspot.com

## بسم الله الرحمان الرحيم

## مقدمة المسرجم

بدأت الرحلات الاستطلاعية الأوربية إلى البلاد العربية في الفرون الأعيرة منذ مطلع القرن السادس عشر المبلادي. وكان في طليعتها رحلة لودفيكو دي فارنيما التي بدأها سنة ١٥٠٢ م. وكانت دوافع من قام بتلك الرحلات مختلفة. فمن الرحالة من قام برحلته بترتيب من جهة أوربية مسؤولة ؛ سواء كانت أهدافها علمية أم استعمارية أم مزيجاً من هذه وتلك . ومن الرخالة من قام برحلته بدافع ذاتي أملته عليه الرغبة الملحة لديه في الاكتشاف والطموح إلى الشهرة .

ولقد جاءت كتابات أولئك الرخالة مختلفة من حيث الجودة والضعف ، ومن حيث الدقة وعدمها ، ومن حيث الحياد والتحير ، وذلك وفقا لمؤملات الكاتب الذاتية ودوافع كتابته . على أنه مهما وجد في تلك الكتابات من نقاط ضعف واضحة فإن فيها الكثير من المعلومات المفيدة للباحثين في أمور البلاد التي كتبوا عنها وأحوال سكانها .

وكان جوهان لودفيج بوركهارت من أبرز الرخالة الأوربيين إلى البلاد العربية وأكثرهم دقة وإنصافا . وقد ولد في يلدة لوزان السويسرية سنة ١٧٨٤ م . وكان أبوه عقيداً في الجيش ، فاضطر إلى مغادرة بلاده حينما احتلتها القوات الفرنسية ، واستقر في ألمانيا . وقد درس جوهان في لايبرك

ثم في جامعة جوتنجن . وتكونت لديه رغبة عظيمة في أن يصبح رائداً من الرواد المشهورين . فانتقل إلى بريطانيا ، واتصل بالسير جوزيف بالكر ، عضو الجمعية الأقريقية التي كانت قد أرسلت عدة بعثات إلى منطقة النيجر النهت كلها بهلاك أفرادها . وعرض بوركهارت على الجمعية المنكورة خدماته للقيام برحلة إلى تمبكتو مع قافلة الحج العائدة إلى هذه الملاقة من مكة . فرحيت الجمعية بطلبه . وكان مما قام به في بريطانيا أن عكف على دراسة اللغة العربة والدين الإسلامي والطب والكيمياء ، كما درب نفسه على الحياة الناقة التي يمكن أن يتعرض الها كل رائد .

وفي شهر مارس من عاء ٩ ١٨٠ م غادر بوركهارت بريطانيا منوجها الى جزيرة منطا حيث ادّعى أنه طبيب هندي وتسمّى بإبراهيم ، ومن هناك اتجه إلى سوريا ، واستقر في خلب عامين واصل خلالهما دراسته للغة العربية حتى أتقنها ، كما واصل دراسته للدين الإسلامي حتى أصبح دا معرفة جيدة به ، على أنه له يقتصر خلال هذين العامين على دراسة اللغة واللمين ، على تجوّل بين فبائل المنطقة الرخل ، خاصة فبيلة عنوة المشهورة ، وكتب عن تلك القبائل ، فيما بعد ، كل ما لاحظه في تجواله . وكان مما حققه من نجاح في بلاد الشام أن وصل إلى البنواء التي كان الأوربيون تواقين إلى معرفتها والوصول إليها .

وفي شهر فبراير من عام ١٨١٦ م شعر بوركهارت أنه قد أصبح مهيأ ليقوم برحلته إلى جهات النيجر . فسافر من سوريا على مهل حتى وصل إلى القاهرة في شهر سبتمبر من ذلك العام . لكنه وجد أنه من غير المتوقع أن تنطلق قافلة من هناك إلى غرب أفريقيا إلا في شهر بونيو من

العام الذي يلبه . فقرر أن يسافر بمحاذاة نهر النيل لعلّه يجد طربقا من بكرد النوبة إلى هدفه . فإن لم يجد عاد إلى القاهزة في الوقت المناسب لمرافقة القافلة .

وتوغل بوركهارت في جنوبي مصر حتى وجد تمثال أبي سنبل. وحبن أدرك في أسيوط أنه غير قادر على الذهاب من هناك إلى غربي أفريقيا رأى أن مما قد يسهل مهمته في تحقيق هدفه الحصول على لقب الدحاج ، ولذلك رافق قافلة الحجاج النوبيين والسودانيين إلى مكة ، واحتباطاً لأية طوارئ أو مفاجآت حمل معه رسائل من محمد على . حاكم مصر ، تظهره على أنه الشبخ إبراهيم بن عبد الله الشامي .

وفي أرائل شهر بوليو من عام ١٨١٥ ، أبحر بوركهارت مع مملوكه من ميناء سواكن في السودان ، فوصل إلى جدة في منتصف ذلك الشهر . وما أن وصل إلى هذه البلدة حتى حل به المعرض . أنه اضطر إلى بيع مملوكه لنفاد ما كان معه من مال . على أنه اتصل بمحمد على ، الذي كان حينذاك قد وصل إلى الحجاز لمواصلة الحرب ضد الدولة السعودية الأولى ، فأمده ببعض المال ، وطلب منه أن يأتي لمقابلته في الطائف . ويبدو أن ذلك الحاكم كان يخامره بعض الشك في أن بوركهارت كان جاسوسا لبريطانيا مما جعله يراقبه بمحذر . لكن وساطة طبيبه الأرمني ، بوساري ، أذت إلى سماحه له بمغادرة تلك البلدة

وفي الثامن من سبتمبر عام ١٨١٤ م دخل بوركهارت مكة . ثم غادرها أياماً قلبلة إلى جدة حيث اشترى مملوكا وأدوات كان في حاجة إليها . وعاد إلى مكة ، فأذى الحج واستقر فيها حتى مطلع السنة الميلادية التالية . وسافر من هذه البلدة المقدّسة إلى المدينة المنوّرة حيث بقي ثلاثة شهور عانى في كثير من أيامها مرضاً شديداً . ثم سافر منها إلى ينبع التي كان قد حلّ بها وباء مات بسببه كثير من سكانها . وبعد ثلاثة أسابيع من وصوله إليها استقلّ سفينة متجهة إلى مصر . فوصل إلى القاهرة في الرابع والعشرين من شهر يونيو عام ١٨١٥ م .

ومع أن الأمراض التي تعرّض لها بوركهارت خلال رحلته إلى المحجاز قد أضرت بصحته كثيراً إلا أنه كان تواقاً إلى الحصول على قافلة يسافر معها إلى تمبكتو . لكنه لم يدرك ما كان تواقاً إليه . ولأن وباء الطاعون قد انتشر في القاهرة غادرها إلى صحراء سيناء حيث بقى شهوين بين فبائلها الرحل . ثم عاد إلى العاصمة المصرية ليكمل تدوين ملاحظاته في رحلاته . وفي الخامس عشر من شهر أكتوبر عام ١٨١٧ م وافه الأحل في العاصمة المذكورة ، ودفن في مقبرة المسلمين "ا.

وكانت جزيرة العرب قبل وصول بوركهارت إلبها بحوالى مبعين عاماً قد شهدت مولد الدولة المعردية الأولى ، التي قامت على أسس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية . ومع أن بوادر نجاح تلك الدولة التوحيدية قد بدت في الأفق منذ البداية إلا أن الظروف المحيطة بها لم تسكنها من توحيد كل أقالهم نجد إلا بعد أربعين سنة من قيامها . على أنها ما أن وحدت تلك الأقالهم النجدية حتى أصبح يسيراً عليها توحيد

<sup>(</sup>١) لعلَّ أوفى ترجمة لبوركهارت ثلث التي أوردها Robin Bidwell في كتابه Traveless in Arabia ). الذي طبح في لندن سنة ١٩٧٦ م. ولذلك كان الاعتماد عليه أكثر من أي مصدر آخر في المحديث عنه هنا.

مناطق أخرى من جزيرة العرب. ولذلك فإنه لم يمض وبع قرف على توخيدها لنجد حتى أصبحت حدودها نمتد من الخليج العربي شرقاً حتى البحر الأحمر غربا ، ومن أعماق اليمن جنوباً حتى تخوم العراق والشام شمالا . وكان استبلاؤها على الحجاز أعنف ضربة مرجهة منها إلى الحكومة العثمانية . ولهذا ضاعفت تلك الحكومة جهودها ضدها . وكان حاكم مصر ، محمد على ، الأداة العثمانية للفضاء على الدولة السعودية . وحين وصل بوركهارت إلى الحجاز كان محمد على قد استولى على مدنه الكبيرة . بل كان يوشك أن بحقق نجاحاً كبيراً في استولى على مدنه الكبيرة . بل كان يوشك أن بحقق نجاحاً كبيراً في جيات عسير التي تصدّى سكانها لقواته بشجاعة فائفة .

ولقد جاء ما دوّنه بوركهارت بالانجليرية عن الجزيرة العربية والبلاد المتاخمة لها شمالاً في كتابين. أولهما رحلات في جزيرة العرب" . والمتاخمة لها شمالاً في كتابين. أولهما رحلات في جزيرة العرب الأول جدة ومكة والمدينة وبنبع من الناحية العمرانية وصفاً مفصلا ، وتحدث عن الأوضاع السائدة فيها والظروف المحيطة بها من جميع النواحي ، أما كتابه الثاني \_ الذي ترجم هنا قسم منه \_ فيتألف من جزأين ؛ تحدّث في الأول منهما عن القبائل التي تقطن الصحراء السورية وتقسيماتها مركزا حديثه ، بصفة خاصة ، على قبيلة عنزة المشهورة ، وتحدّث في هذا الجزء ، أيضا ، عن حاة البدو من حيث أسلوب السعيشة والعادات الجزء ، أيضا ، عن حاة البدو من حيث أسلوب السعيشة والعادات والتقاليد التي جعلت كاتب هذه السطور يكتفي \_ مؤقتا على الأقل ...

<sup>1 -</sup> Travels in Anabia , London , 1829

<sup>2 —</sup> Notes on the Bedowins and Wahabys , London , 1831

بترجمته إلى اللغة العربية . وذلك لأنه أكثر التصاقباً بتاريخ الدولية السعودية .

ولقد اعتمد بوركهارت فيما كتبه عن الدولة السعودية على قليل من المصادر المكتوبة وكثير من الروايات الشفهية . ومن المعروف أن خصوم أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم أول من أطلق عليهم اسم الاهابيين ۵ تشويها لسمعتهم وتنفيراً عنهم . لكن هذا الاسم أصبح شائعا لدى كثير من الكتاب ؛ خاصة الأوربيين . أما أتباع تلك الدعوة فيسمون أنفسهم المسلمين أو الموحدين . وفي الفترة الأخيرة بدأ بعض الكتاب يسمونهم السلفيين.

وكان بوركهارت معن استعمل اسم ه الوهابيين ١ في كتابته عن أنصار دعوة الشيخ محمد لأن ذلك الاسم هو الشائع في محيطه. وقد أبقي هذا الاسم في الترجمة العربية تمشياً مع النص الأصلي لا استحساناً له أو موافقة على صحة إطلاقه . على أن بوركهارت كان محايداً بدرجة كبيرة في حديثه عن أنصار الدعوة . وفيما أورده عنهم الكثير من المعلومات المفيدة للمهتمين بناريخهم . ولعل في ترجمة ذلك إلى العربية والنعليق على ما هو في حاجة إلى التعليق منه إسهاماً متواضعاً في خدمة تاريخ هذه البلاد .

والله وليّ التوفيــق. عبد الله الصالح العثيمين وردت في التقارير القليلة التي سبق أن نشرت عن الوهابيين أقوال متناقضة وغير صحيحة . والمعلومات التي جمعتها من أوثق ما توصلت إليه من مصادر في الشرق عن هذه الفرقة الرائعة ستكون ممتعة لكثير من القراء . على أنه من المؤسف أن أبواب الحجار ، خلال إنامني فيها ، كانت موصدة أمام النجديين بسبب حربهم مع محمد على . وهؤلاء أقدر من غيرهم على أعطاء تفصيلات دقيقة وصادقة عن الوهابين . ذلك أن البدو من الطبقة العامة الذين اتبعوا العقيدة الجديدة كانوا ، في الغالب ، جاهبين جهلاً تاما بمادئها ومضمونها الحقيقي .

ويمكن أن يقال باختصار شديد: إن ديانة الوهابيين ديانة محمدية متزمّعة (أ) ، وإن حكومتهم حكومة بدوية رئيسها الأكبر هو قائد الأمة السياسي والديني الذي يمارس سلطته بنفس الأسلوب الذي مارسها به خلفاء محمد (صلى الله عليه وسلم) تجاد أتباعهم المسلمين ، وكان مؤسس ثلك الفرقة من المعروفين ؛ إذ هو عالم عربي اسمه عبد الوهاب (أ) ، زار عدة مدارس في مدن الشرق الرئيسية ، كما هي عادة أهل

<sup>(</sup>٢) كثيراً ما عبّر الفرييون عن الدين الإسلامي بالمحمدية ، ومعروف أنْ هذا التعبير عير صحيح .

 <sup>(</sup>۲) الصحيح أن اسمه محمد بن عبد الوهاب . وكان نيور أول أوري تكلم عن الشبح وسمّاه خطأ عبد
الوهاب . انظر كتابه

Travels through Arabia and other countries in the East, translated into English by R. Heron, Edinburgh, 1792, vol. II, p. 131.

وقعل بوركهارت ثقل أسم الشيخ حن تبور - ربما أن اسم الشيخ محمد نقد أورد صحبحاً في الترجمة أينما ذكر،

بلده حتى الآن (١٠) . وقد قام بدعوته لاقتناعه بما لاحظه خلال أسفاره من أن عقيدة الإسلام (١٠) الأصيلة قد فسدت وغمرتها المساوى؟ ، وأن معظم الناس في الشرق ؛ خاصة الأتراك ، قد أصبحوا ضالبن .

على أن الآراء والمبادئ الجديدة أقل نبولا في الشرق منها في الغرب . ولم يلتفت أحد إلى ابن عبد الوهاب حتى استقر ـ بعد كثير من التجوال في جزيرة العرب " \_ مع أسرته في الدرعية التي كان الرجل الأول فيها محمد بن سعود . وأصبح هذا الأخير أول من آمن به (١١ . ثم تزوج ابنته بعد ذلك بقليل (٥ . وبجب ألا يخلط بين هانين الأسرتين . فمحمد ابن عبد الوهاب ، مؤسس الفرقة الوهابية ، من آل وُهَبة من قبيلة تميم ،

<sup>(</sup>١) أول من أشار إلى سفر الشيخ إلى عدة بلدان مهمة في الشرق ؟ خاصة إلى بلاد قارس ؛ هو نبيور ؟ انظر كتابه المذكور سابقا ؛ ج ٢ ، ص ١٣٦ . والمرجح أن افشيح له يسافر إلا إلى الحهات التي ذكرها أقاريه وقلامية، وهي الحجاز والأحداء والبصرة.

<sup>(</sup>٢) الأُنشِيل أن يقال : ٥ عقيدة المسلمين ٥ بدلا من ٥ عقيدة الإسلام ١٠

 <sup>(</sup>٣) لم يتجزّل الشيخ محمد في جزيرة العرب بين الثقاله من العينة وبين استقراره في الدوعية ؛ بل اتحه
مباشرة من الأولى إلى الثانية .

<sup>(2)</sup> من المعلوم أن دعوة الشيخ محمد لقبت قبولاً لدى بعض التجديين وهو في بلدة حريداك . وكان أول من أيده من أمراء نجد عثمان بن معلى ، أبير العينة ، لكن زعيم بنى خالد ، حاكم الأحساء الذي كان له تفوذ على عصاف ضغط عليه ، فاضطر الشيخ إلى الانتقال من العينة إلى الدرعة حيث فام معه الأبير محمد بن سعود وأيده ، انظر تفاصيل ذلك في كتاب الشيخ محمد بن عبد الرهاب : حياته وفكره ، لعبد الله العثيميين ، دار العلم بالرياض ، ١٣٩٩ هـ ، ص ص ح . ٤ ـ . . . .

 <sup>(</sup>a) في تذكر المصادر المقرّبة من الشيخ زواج محمد بن محود بابنة الشيخ محمد ، ومن المحروف أن الشيخ قد تزوج عمة الأمير عشمان بن معمّر ، وأن عبد العزيز بن محمد بن سعود قد تزوج ابنة الأمير عثمان .

ومعظم بني تميم مزارعون في نجد . ومسكنهم الأساسي الحوطة " . وهي قرية تبعد عن الدرعية خمسة أيام جنوباً باتجاه وادي الدواسر . وهي مسقط رأس محمد بن عبد الوهاب " . وقسم من بني تميم يسكنون بلدة فغار في منطقة جبلي شفر . وهم من نسل أسر هربت من الحوطة حوفاً من الثار . وهناك قسم ثالث من بني تميم يعملون بالزراعة تحت حكم باشا بغداد في القرى الواقعة بين الحلة ومشهد على ، وبنو تميم معروفون يقاماتهم الشامخة وهاماتهم العريضة ولحاهم الكثة ؛ وهي صفات تميزهم عن غيرهم من البدو ،

لكن أسرة سعود ، المؤسس السياسي للحكومة الوهابية ، من المصاليخ ، أحد فروع ولد على . ولذلك فهي من قبيلة عنزة ، وعشيرة المصاليخ المسمّاة بمقرن ــ أو مجرن كما ينطقها البدو ــ والتي يتسب

هنا ڪتيتي ... http://huna-maktbty.blogspot.com

و١٦ الحوطة ، أو حوطة بني تميم ، ليست المسكن الأساسي ثلقيلة ، ولكنها أمسحت موطأ من مواطقها الهامة , وقد نعب أهلها دوراً كبيرا في مقاومة جيش محمد على الذي كانت قيادته الاسبة لخالد بن سعيد ، وذلك سنا ١٢٥٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) لم يولد الشبخ محمد في الحوطة ، وإنما ولد في العينة . انظر اكتاب روضة الأفكار والأفهام لموتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام ، لحسين بن غنام ، طبعة أبي بطبي ، القاهرة ، ١٣٩٨ هـ ، ج ١ مس ٢٤.

إليه سعود قد استقرت في الدرعية ، وبسطت بعودها هماك ". وقد عرص محمد بن عبد الوهاب نفسه عليها ، وكان محمد بن سعود أون من تلفّ ، ولأمير " كي حيشه كان قبيلا حيبداك لدرجه أنه في أول اشتباك به مع أعدئه به كما يقال به به يكن معه إلا سبعه رحان على طهور الإس "

وتبلّع تاريح لوهابيه ما هو إلا تسجيل توقائع مشابهة الثلث لتي تحدث يومياً في الصنحرة ؛ قبلة دات حظ تصل إلى السنطة ، فتحصل

و المصابح محد من عبرة كتهير لا يسكون بمقول معن سيد عمية التؤلف هـ الـ بـ
سعود في تسميهم بهد الأسهر كالو يسمون أن مدر و سبه ين حد بنعود مقر الن مرحان
واحدم الأثر عبي هـ المؤلف ، مبيكر المصابخ الديا است إنبهم ان معود ، عمن اسم
المعود بعديم

وكان حد أن معود العام المريدي ، فد عمل سبه الادام من مكان سبه الداهية التمويدية العرب التي العام الداهية المريدية العربية التي العربية التي العربية المريدية المريدي

الله به به محمد بن سعود أول بن بنظب بالأمير من أسبه المعد سار بن بند إلى أحد سلاق لأبير سيد عوال المجد في قاريح لابير سيد ، انظر عوال المجد في قاريح بعد ، صعه و بد المعادف المسعود، بديد ، ۱۳۵ من ۱۳۵ من

عبى در محد الأمرة السهودية الحقيقي بماييداً إلا في عهد الأمير محمد بن سعود اثر ١٠٠٠ مع السيخ محمد ابن حبد الوحاب

<sup>(</sup>۳) يشده هد آماري، كل مرابل بشر المعدر بصنه ح ص ص ۳ ۲۰ پيمؤلف محهول في كتاب كيف كال ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، بحميل عبد الله المبصل ، بارة المبت عبد الدور ، ١٤ ٢٠ من من ٤٨ ـــ ٤٨ ـــ ٤٨ ـــ ٤٨ ـــ ٤٨ ـــ ٤٨ ـــ الدورة لا يويد دعب الصر مناسمه هذا الموضوع في كتاب بحوث وتعيمات في تاريخ المملكة لمربية المبعودية عبد الديمين بالرياض ، ١٤٠٤ هـ من من ٨٠ ـ ٨٨

عبى عائم ، وتسلط معود ، بن وجهد القائد الأول محمد في حمل سلاحهما إلى أفضى أركال للحزيرة العربية ويلما هما يدسوال إلى مادئهما الله أفضى أركال للحزيرة العربية ويلما هما يدسوال إلى مادئهما الله سبة بسطا سياده حكم مستجم مع تلك المادئ اللي علما للوبية أعرب الله يعرف عائد روحي وسياسي واحد كما منبل أل فعل اللافية على دسوة الإليام الأولى وسأسرد تاريحهم مع أي غير قادر على إعضاء قلل من النوريح بدقة قبل حملة محمد على الكن يندو من الصروري ألا أبياً بشرح من الصروري ألا شرح لمنادئ نبي قامت عليها دياشهم وحكومتهم

له بكن مادئ محمد بن عبد وهاب مادئ ديابه حديده ، به كانت جهاده مرحبه فقط لإصلاح لمهاسد لتى بعثلب بن المستميل ويشر العليدة القيافة بين البدو الدين كانوا مستمل سميا ، كلهم جهلاد بالدين وغير مدايي بكن فروضة التي أوجها أن وكما هي الحال بالمسلم لكن المصلحين لم أيفهم محمد بن عبد وهاب من بن أصدقاله ولا من فيل أعدائه أن فأعداؤه حيلما سمعوا بفرقته الحديدة في لهاجم لحراف الأفراث وتنظم إلى ليهم محمد (صلى نقا عليه وسنم) بعير لحراف الأفراث وتنظم إلى ليهم محمد (صلى نقا عليه وسنم) بعير

و من الأسود دي الرحة فادة الدرعية في فالهد لأعدائها مثباته الأسداب الله في الله في الله والد كان هناك وال كبير بير الفريقيل من حيث الهدف الداد الفات بين جدر مني في حير أنه منان فدة الفرعية قائم عنى مناس ميني

 <sup>(</sup>۲) ورد في معنس رسائل الشبح محمد ما يوبد ما كره المؤلف اين إنه كال بير البدا من لا يؤسل بالبحث بعد الموت الظر روضة الأفكار ، ج ١٥ ص ص ٨ ١ + ١٤٤

 <sup>(</sup>۳) أكثر أصدقاء الشيخ محمد قد بهمو فهماً جناً لكن من عامه أجاعه بر جهل مادله برعام أن أعداؤه فسهم من فهمه الكنام خاره شاد الرسهم من جهمه فدرضه بناء على ما أسبح خداً خطأً

نظرتهم التقديسيه افتنعوا بسهولة أل عقيدة جديدة قد اعتنقب ، وأن الوهابيين بدلك ليسوا مجرد صاليل بل كافريل" وقد بأكد لديهم هذ الاعتقاد أولاً بحداع شريف مكة عالب ، ونابيا بندير الحطر الدي حلَّ بكل الناشوت المحاورين " فقد كان شريف مكة . العندو التعاود بحكومة الوهابيني، حريصاً على توسيع شقة الحلاف بين هؤلاء وبين الأميراطورية التركية - وبدلك بشر بمهارة متواصية تقارير عن الوهابيين بأنهم كمار ليحبط كل محاولة لتعاوض معهم" ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ النَّهِ أَبِّ بَعَدَادُ ودمشق والقاهرة القريبود من البدو المفرعس أقلَّ حرصاً منه عني إصهار محططات أعداء المهاسد التركية ، وبالتالي العقيدة التركيه ، بأحمث الألول أ وكان على الباشوات أن بقودوا قوافل الحجاج إي البلاد المفدَّسة أو يرسلو معها حيشاً تجمايتها . وقد أصبح من مصبحتهم أل يعظموا الأحطار المحيطة بطريق الحج لسرلوا ساحتهم من أبه كارثه فد

ر ۱) ينصر الوهابيوب إلى السيء صلى الله عليه است، نظره مرعيه البحدّمة ويشعمه ، الكلهم لا يصرفات إليه أي لواع من أدرع العبادة

<sup>(</sup>۲) كانت مبادئ دعوه الشيخ محمد قد وصنت إلى الحجاز بن أكثر من أربعين سنة من بني الاربعة عالب الحكم ركاب قد وصنت إلى هناك مشيّعه عن طريق معارضيها في نجد ويقعي أمراف الحجار منها موقات عمالها عند البدية ؛ إذ سجنو باعها ومتعوفة من الحج سين عويدة مم بشأو يتحاربونها عسكريا منذ سنه ٥ ١٢ هـ انظر عاصيل داث بي كتاب لشيخ محمد في فيد الوهاب ، من هن 11 - 11

 <sup>(</sup>٣) في عهد الشريف مسعود بن سعيد أي قبل بوكي استريف عالب الحكم بأكثر من اربعين سنة أصدر قاصي الشرع بمكه حكت كفر فيه الشيخ محمداً وأنباعه العمعو من أداء الحج سبن طهنة

 <sup>(3)</sup> من الواضيح كوه المؤلف والأثراك عنى أن عقيدة الأثراك لا تعندت عن معيدة غيرهم من المسلمين عند كانت أيدع والحرفات منشؤة نديهم وندى غيرهم على حد سواء

تحدث للقوامل أو يبرروا إيقامهم لها ﴿ وهذه مَا كَانُوا يَتُمَنُّونُهُ سُرًّا ﴾ إذ أن معادرة تمث القوطل تكلّد كل الباشوات تفقات صحمة ﴿ وَبِالْإَصَافَةَ إِلَى دلك كالت هناك تقارير كثير من الحجاج الذي دهبو عن طريق ألبحر إلى جده ومكة ، وعانوا من عطرسة الجبود الوهابيين - ولم يسمح لهم بأداء الحج أحيانا وبعد عودتهم إلى للادهم بالعوافي تصوير ما عانمه ومن المؤكد أن وصمهم بتوهايين لا يمكن أن يكون محايدا - ولدلك لم بكن عربياً أن أصبح من المعتقد في الشرق عامة أن الوهابيين كانوا يحاولون أن يوجدوا ديامة جديدة تمامات وأنهم يعاملون الأتراك بقسوة مناهية لأنهلم مستسود ، وهنو اعتقاد لا ينفيه تصرّف كثير من الوهابس" على أن أصبحاب هذا التصرّف من البدو الدين كالوا حهلاء تمام بالإسلام قبل أن يعرفوا لوهابية ، والدين لا ترال معرفتهم به غير صحيحة , ولدلك فإذ المنادئ الجديدة بدت بهم ديانة حديدة • حاصة بعد أن عرفو عادات الحيجاج الأتراك وسكان العبان العرب ومنادئهم المتحتلمة ، وقايرها يتبادلهم الحاصة - ولم تسمح لهم رواح التعصب ، التي عدَّاها رأيسهم يكن ما وسعة ، أن يعرَّقوا بين أمور لا بعربون عبها إلا معرفة غير صبحيحة وهندا يفسر يوصوح كينف حدث أنهم كانوا يتهمون الأتراك بالكفراء وأن الأتراك بدورهم كانو بتهمولهم بدلك على أن لللاّ من لسوريس الأدكياء الذين قاموا بأداء

 <sup>(</sup>١) الدعابات المغرصة ضد هؤلاء وتكفيرهم من يُثِل الأغراف وهيرهم من الأمرر التي حدثت قبل استبلائهم عنى المعجار بأكثر من نصف برب الكن هذا الاستبلاء وما تُرتَّب عليه من أحداث وإذا من نصبهم الدولة العثمانية على القصاء عليهم

الحج وحدوا فرصاً ستحدث مع المطبعين من الوهابيين ، واقتعوا \_ على الأرجح \_ أن عقيدة البدو كانت هي عقيدة الإسلام ". ومع أن آراءهم قد لا تتفق مع آراء الوهابيين في كل المقاط فقد شعروا أنه من غير لإنصاف تسميتهم كفال لكن شهادة مثل هؤلاء . إن حسروا على دالها دود تعريض أنفسهم لتهمة سوء إسلامهم ، كانت غير محدية أماء الصيحة العامة الحاصة بعد سنة ١٨٠٣م حين ردت قوافل الحج ، وتكور رأي عام بأن الوهابين كانو أعداء لدودين لبديانة إصلامية "

بقد كتب روسوعی اوهابیس رسالتین قصیرتین هی بعد د وحلت حوالی سنة ۱۸۰۸ م (۲) ، واكد أدهم أتوا بدیان جدیده، وأنهم مع عترافهم بالقرآب قد أبطبوا الحج إلی مكة كلیة ومی المؤكد أن دنت كان هو الرأي سائد حیداك می حد كی رسا كان می لسهن

وقد عشر الأون، وهو وصف باشوية يعداد، في باريس سنة ١٨٠٩ م مه الدني علمته

Memoire sur les trois plus fameuse serts du Musulmanisme - Les Wababis, les Noseiris et les Ismadis.

ا) يصهر المثلم ، أحياد البعابين كأنهم عام معت مالياهج أن عباد غيره الشيد محب الارادي من يصهر المثلم بالحد البحد في المراجع الآبي من فياه بدونه عني قامت عني أساسها.

آب کان سع سعود بی عبد العزیز فوافل بحید می انوصول بی مگه موجها فقط صد ابند الدیر به بنشتو سه کان براه می بحی دینم وسیاسی کد سینصب فیدا بند

<sup>(</sup>۳) دکر انمازی هی بهامش با دسالس ویب هما

A - The Description of the Pashalik of Baghdad

B - A memoire in the affines de l'Orients

أي به برحمه فذكرات عن أشهر الفرق الإسلامية الثلاث ، الوهابيين والتعبيريين والإمماعيتين ، وما صع في باريس سنة ١٨٠٨ م

للحصول على معلومات أكثر صحة من الحجاج الأدكياء ومن البدو في تلك المدابة دانها ومن المدهش حقاً أن دلك لم يحدث وقد اعترف وسو أنه بعضي وضعا للوهاليين مسقى حرءاً من مادله من إمام مسجد فصر سعود مسجد الرحل في للاط الدرعية و وهو أمر ليس في مقدوري تكوين فكرة دقيقة عنه .

ومد أن وطد حيش محمد عني مكانته في الحجار ، وله تعد مكاند الشريف عالب دات حدوى وبدأت الانصالات المباشق مع رعداء بوهايس وفاديهم الصغار ، وعادت قوافل الحج تسير في صرقها المدينة ، عرفت حقيقة الوهاييل حسل من دي قال حتى في الأجراء للعيدة من المناطق تتركيه ومن المرجح أن الاحترام الذي عبر عبه أهل مكه تحاه حكمهم القصير قد أثر بمعصمه على كل حاج استفسر عن تمك معرفة البحديدة .

وإذا تصب الأمر دليلاً آخر على أن توهابس مستمول محافظول في كليهم توطيح ديك فحيسا استولى سعود على مكة ورَع بسحا من أعث الكتب على السكاد أن وأمر أن يحفظه التلاميد في حد بس لعامه وليس فيما احتوته إلا ما لابد بكل تركي من أن يعترف بأنه الحق وكانت لدى سعود فكرة سيقة مؤدّاها أن سكاد تلب لمدينة بشأو على جهل تام بدينهم ولديك رعب في أن يعلمهم أصوبه الأولى وعلى أية

الكتاب الذي ورّعه سعود على أهل مكة بعد دخوله إليها هو رساله الأهنول الثلاثة وهي معرفه
العبد إنه ودينه وبينه محمداً ، صلى الله حيث وسنم وهده الرسائة من تأسف أشيح محمد
المطبوعة مرات عديده وقد أورد بزركهاوت ترجمه بها حملها من بين ملاحق كتابه هذا

حال فإنه فم بكن في تبك الكتب ما بم يعرفه المكبوب من قبل. وحين وجد سعود أنهم أعدم بدلث من أتدعه توقّف عن توبعها عليهم

ومادئ الوهابيس الأساسية ، كما سيتصح فيما بعد ، تتَّفق مع ستُ التي تدرس في لمناطق الأحرى من الامبراطورية الإسلامية - فالقراب والسنة بديهم مصدون أساسيال مشتملان عني كل الأحكم وآراء المفسرين الأجلاء للقرآن محبرمة بالرعم من أمها ليست متبعة على إطلاقها وفي محاوبة لإبصاح الأعمال الأصيبه والمعتقدات الصافية للمؤسس الأول للإسلام وأتباعه الأوائل ، كما هو ثالت في تبك الأحكام ، كان لابد لهم من مهاجمه عدد من الأراء الحاطئة والمقاسد التي طرأت عبى الإسلام كما يدرّس الآل، ولابد لهم، أيضاً، من الإشارة إلى الحالات الكثيرة التي يتصرف بها الأثراث على بقيص مباشر مع المبادئ النبي يعترف هؤلاء أنصمهم بأنها أساسبه ا وليمنت بدي معرفة كافية بأوحه الحلاف لأعطى المارئ تفصيلات وفية في هذا المحال ولذلك فإلي سأقتصر على لأكر فليل من الأمثله التي بعد بقاها رئيسية للحلاف بين الفريقين .

يبوم الههابيول الأتراك بأنهم يطرول اللي (صعى الله عليه وسلم)
بطريقه تقرب من التقديس وكدنك بهعبول بالنسبة لكثير من الأولياء
وفي هذا لا يبدو أن الوهابيين محطئول كثيرا ولأتراك ، الدين يعترفول
بأن القرآل كتابهم المنزل ، يجب أن يعتقدوا اعتقاداً كاملاً بالآيات
الكثيرة التي أوصحت محلاء أن محمد وصلى الله عبيه وسلم) بشر

السبط ، فقد برهن علماؤهم بمهارة متكنّفة أن البي (صلى الله عليه وسلم) مع أنه ميت ومدعود فيم يكن مثل بقية الشهداء ؛ بل لايرال حيّ ، وأن اتصاله بالله وحبّ الله العربي به ، قد جعلا من السهل عبيه أن يحمي أي مؤمن من أتباعه أو يتوسط له ، ومع أن الأبراك لا يدعود أبداً ببيهه دعاء حصا إلا أنهم يذكرون اسمه كما لو كانوا يدعونه بنفس الصربقة التي نقول بها ٥ ب رب ٥ ، وهذا كاف لنبحق بهم بوم الوهابيين نشديد وبالإضافة إلى ذلك فإن الأتراك يرورون قبر النبي (صلى الله عبيه وسلم) بنفس النقديس الذي يظهرونه للكفنة وحيلما يقمون أمامه يرفعون دعواتهم الممكرة ، كما بسميها الوهابيون ، لدرحة أنهم يستحقون التسمية دعواتهم للكفار الدين يشركون مع الله إلها آخر

وكثير من المشائح أو الأولياء يحطوب بتوقير مشابه حد مكر وإل كال مدرحه أقل على كل مدينة لركية يوحد كثير من الأصرحه وفي كن قرية تقريبا هبالك صريح ، على الأقل ، لولي مشهور كالله حياله السمود حية القائمة على الدهاء العظم ، أو العباق ، أو العلم بعرير ، فلا حققت له شهرة القداللة وقل طل مواطبوهم أل من الوجب عليهم أل يقد سوا ذكراهم بإقامة بنايات صعيرة على سكل قباب أو سقوف دات أقواس فوق قبورهم وفي هذه الأمكنة يصلول فله معتقدين أل لولي سيكوب أكثر السنجابة لمشفاعة لهم عبد الله ، والواقع أل الأولياء المسلمين يعاشول كما يعامق الفديسون في الكليسة الكاثوليكية ، ويقال إلى بهم معجرت كما لهؤلاء والناس في الشرق يتعلقون كثراً بمشائحهم ، وفي كل مدينة وقرية يقام احتفال سنوي في يوم معين لتكريم سيده الحاص

أم الوهابيون فيقوول إلى كل الدس سوء عبد الله على إلى أعظم الأتقياء لا يشفع لأحد عبده ، وبالتالي فإلى من المعصبة دعاء الأولياء الأموات أو تكريم رفاتهم أكثر من اساس الآخرين ". وأيسما حمل الوهابيول سلاحهم هدمو كل القباب والأصرحة المرخرفة ؛ مما ننج عبه ينحل حماس مريديهم وتكويل علامة فارقة بيسهم وين حصومهم وهدا ما كال دائماً سياسة كل مؤسس فرقة ، وما كال صروياً بالنسبة لعامة الداس من الوهابيين الدين لم يكن في استعاعتهم الحكم بدقة على مسائل الحلاف، الأخرى

وأصبح تهديم قاب الأولياء وأصرحتهم العمل المعطل على الوهابيس فكال دمث دائماً أول نتيجة لانتصاراتهم في لحجار واليمل وسوريا وبلاد الرافدين وبما أن كثيراً من القباب تشكل سقوف المساجد فقد اللهموا بتهديم المئ المساجد أيصا " ولم تبق في مكة قبة واحده عير مهدمة على قبر أي عربي مشهور الل قد هسمت تلك لتي كانت فرق مكال مؤلد محمد (صلى الله عليه وسلم) وحميديا حص والحسيل

رى لا بكر الشيخ محمد وأبوعه الشداعة الله يستامها متر كانت مطابقة منا ورد في الكتاب والسه ودعب أن تطب أمياساً من بلة ، أن يبوفر فيها أمراب الدا المشاعم بالشماعة ، ورساء عن المستفوع له وهم ينظرول الى النبي حملي الله عليه وسند ، عني أن مرسه على مراقب المحمولين ، والله حي في فيره حياه برسعية بدع ما حياه السبهداد المستقوم عليها في القراب الكريد المسرية من المعصيلات عن مدين الموسوفين الصر كتاب الشيخ فحمد بن عيد لوقاب ، في حي حي مدين الموسوفين المراكبات الشيخ فحمد بن عيد لوقاب ، في حي حي مدين الموسوفين المراكبات الشيخ فحمد بن عيد لوقاب ، في حي حي مدين الموسوفين المراكبات الشيخ فحمد بن عيد الوقاب ، في حي حي المدين الموسوفين المدين المدينة الشيخ فحمد بن عيد الوقاب ، في حي حي المدينة ال

 <sup>(</sup>٣) الواقع أن الشيخ محمداً وساعه كانه يهدمون المساحد المعامة أميلا حتى القبور من دنك حدم الشيخ مستجد المعام على قبور يعتمد كثير من الماني أمها قبور تشهد عامن الصحابه فتما في حريب الرده انظر روضة الأفكار عاج العاص ٣٠

ولي المسال كيد من لأنوك لأحكام لدين سائي ما تتعلق المصلاة وليها والصوم موضوعاً آخر المد به مؤسس بالمائية وكان إيتاء لوكاه المقرد كما وضح في الدس له واتدح أحكام الصدقة التي سبه محمد (صلى فقه علمه وسلم) ، وعدلة القصاء التي المتار بها المحلفاء لأوائل، والورح الصارمة التي أوجبت التربعة أن لكون موجهة دائماً صد أعداء العقدة من لكافرين ، والالمساع عن كن ما يسكر ، وعن الالصال المحلسي عير الشرعي لمائلساء ، وعن الأعمال المصادة للمصرة ، وعير دلك من الأحلاق العاصلة من الأمور التي لم يكتف الأمراك المحدثون من الأحلاق العاصلة من الأمور التي لم يكتف الأمراك المحدثون من الأحلاق العاصلة من الأمور التي لم يكتف الأمراك المحدثون

و٧) لم يذكر الصيفار المقرم من يتعود أنه العاول عدم الميَّة المامه على القير اليويُّ الدايف

و من بدرف آن لحال حدين رضي الله عها الدايود في مكه ادين وله في بدينه ومن المعروف اديف آن أد طالب عد اللهي الطائف عليه ومثله اديستم اما أبه طالب المدي عوا فيد فقه افهم أحد أمراف مكه اولد نوفي سنة ۲۰۰۰ هـ.

بإهمالها ؛ بل عارضوها صراحة دون رادع . وكانب التصرفات المحرية لكثير من الحجاج الدين يملأون المديسين المقدستيس بشهواتهم المثينة ، والرحص الممتوحة التي يمنحها رؤساء القوافل للفسق ، وكل الردائل التي تسير هي ركب العرور والأمانية ، وأعمال العدر والصماد الكثيره التي يرتكبها الأبراك . س الأمور التي يعدّها الوهابيون بمادح للشخصية العامة للمستمين الدين لم يتبعوا دعوة الإصلاح" وبالإصافة إلى دلث فإمها تمثّل معارضة محربة لطهارة الأخلاق وانعادات التي ينطبعون إليها ، وبنتواصع الدي يجب على المعام أن يقترب به من الكعبة المشرِّقة وبشدة حماس محمد بن عبد الرهاب لبياديء الدين لأميية ، وبقمته الصائبه عنى ما ره من إفساد المسلمين لمعاصرين لتفث لمنادي، ويهما لشعوره بأنه يعامل ببردراء واحتقار في المدد التركية عبد مهاجمته المساد ، ددی برعبته فی د یعید أتباعه دی الوصلح الدینی أحلاقاً وعادات كما فهمه من أفصل كتب عقائد أمَّته وتاريحها ﴿ وَكُمَّا سَادَ حَيْنَ طهر الإسلام في حريرة لعرب ويم أن أحكم هذا لدين كانب قد وصعب بوصوح للبدو فإن بمصلح وحد من السهل تبليها لمثل هؤلاء الناس" وبديث أطهر كيف تم يصبح لاجانب أو لأتراك إلا بقبيل من

<sup>(</sup>١) إن كان ما قاله المؤلف عن الأبراك صحيح فقد ورد ايضا ، في إحدى إسائل الشيخ محمد ال أشراف مكه في دمك الوب كانوا وتكبون أعمال العسوق في أثاء موسم المحج انظر مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، جامعه الإنام محمد بن معبد الإسلامية ١٣٩٨ هـ ١٣٩٨ هـ ج ٥ م س ١٧٠

 <sup>(\*)</sup> من السعرود أن أسكام الدين الإسلامي ينسب معصورة عنى البدو أو عنى العرب كما يذعي يعص المسترفين المعرضين ، يل هي فجميع البشر من كل جنس وبون

عاداتهم الشمالية الحاصة من أجل روح الإسلام الحقيقية . ولا يوجد في المطاء لموها مي أي مندأ أخلاقي حديد الفقد اتحد محمد بل عبد لوهاب القراب والسلم دليله لتوحيد . والحلاف بال فرقته وللي الأثراك السلّة . مهما فين عبه . هو أن الوهابيين يتبعون بدقة بفس الأحكام اللي أهملها الأحروب أم توقَّمُو عن مراولتها كلية - ويهذا قرل وصف الدبالة الوهابية ما هو إلا المحيص للعفيدة الإسلامية ولإبصاح للعاط لني تحتنف فيها هماه الدرفة عن الأترك الإبدامي إعصاء قائمة بكل المفاسد التي يدان بها هؤلاء الحروب ويؤد هذا لقول قاه رأي علماء أحلاء مي القاهرة فعي سريب عاما د ١٨١٠ م أرسل الرعيم الوهابي ملتوبس إلى هذه المدينة حدهما علم وهابي حيس" وقد طلب محمد علي باشا منهما أن يشاحا عنيدتهما علماه للاهرة الكبار ا فتقابل بعالم الوهابي معهم عده مرب ، وأحرر قصب السبق علمهم لأنه كان يبرهن على كل مسالة عن صهر قلب بآیه در عرآل أو حدیث من السنة ۱ وهما مما لا یمكن ردّه لصبعة تحال فأعلى أوثلك العلماء أنهم لم يحدو أية بدع لدى الوهابيس ولم أن هذا لإقرار قد صدر من العلماء المذكورين فإنه لا يرقى إليه أدبي شب . وقد وصل إلى القاهرة ، أبصاً . كتاب يتشمل عبي رسائل محمقة عن موضوعات دينية كتبها محمد بن عبد الوهبات

<sup>(</sup>١) العالم البيس المشار إليه هو عبد العزير بن حمد بن إبراهيم من ن مشرّف وهو ابن سم السيح محمد بن عبد الوهاب ولد حوالي منه ١١٩ هـ وكان قاهب في المرعية وآخر عمل به نوبي الفضاء في بندة سوق الشبوح العرافية حيث بافي بعد منه ١٢٤ هـ النفر برجمته في كتاب عنماء مجد عمل مندية المحديثة بمكه، ١٣٩٨ هـ حيماء مجد عمل من عمل ١٣٩٨ هـ حكب النهمية المحديثة بمكه، ١٣٩٨ هـ ح ٢ ه ص ص عمل ٢٤٤ ـ ٤٤٢ هـ

مسه وقرأ كثير من العدماء دلك الكتاب ، فأقروا بالإحماع أنه إدا كانت هذه هي عقيدة الوهابيين فإلهم أنعسهم يؤسود بتنك العقيدة

ولأن العامة من المتحمسين في أية فرقة جديده يبدر أب يتشبعوا بروح مأسسها الحقيقية فقد حدث أن كثيرًا من أناع الى عبد الدهاب عنها أموراً تابرية من لأمور الأساسية في العقيدة - وهذا ما جعل أعداءهم يكوّبول فكرة حاطئة عما يعترضون أنه ديانه حديده . وقد انصب هجوم الوهابيل الشديد \_ بعد حربهم بلأوياء \_ بصفة رئسيه على الملاس التدحيل للبع المملاسل الأتراث الأعياد لا تقفى إلا فليلا مع لعاليم السلم التي تجرم سن الجريز «بدهب ، كما تجرم سد القصه إلا بكميه فلمله " ﴿ وقد نظر الوهاسول إلى أثواب الأثراك المرزكشه ﴿ د ء ﴿ الْمُهَمِّ عليم أن للتي (صلى الله عليه ولللم) قد للتي عددة مثلهم، محرَّم المملاسر المحمه عدًا من الصرواي أن يشعو طريقته في للدام أكالناعهم لمادئه الأخلافية ﴿ وَكُنَّا يَمْكُنَّ مَعْرِفُهُ لَوْهَالِبَيْنَ فِي جَرِيْرُهُ لَعْرِبُ فَوْرِ بملابسهم فالعربي لذي لم يعلن دعوتهم ما المؤكد أنا يكونا حره من ملابسه من التحرير ؛ إما أن يتحلّي له العصاء الذي ينفّه على رأسه با أه يطر به بردته

ے لیے بحارب الدھابیوں لأویاء ، ویے بنکرو کرامانها اوسکتها حاربوہ «انگرو طبوف آئی ہواج من نوع انفیاماہ علیہ انظی تعمیدی اندا افی کتاب الشیخ محمدہ بن عبید انوهستانیا ، اصر ص ۱۳ اندا

٣) الحرير والدهب محرم بسهما على الرجال. أما القصاء فالأصل في مسعمالها الحل

أم تدحيل التبع فمن المعروف أن كثيراً من العلماء الأتراك قد «كرو مراراً في مكتاباتهم أنه عمل محرّم وهو مكروه في المدهب السالكي أحد المداهب السبيَّة الأبِعة وكثير من العلماء في كل جرء من بركيا يمتلعونا عن تدخيله على ساس ديلي اوقد رعب الرعبم الوهابي ، أيصه ، في الا يعلع تدخيل الباتات المسكرة المستعملة كثيراً في الشرق المعارضة دالت بنقرال الكنه ليه بستطع أنا يسجع في هذه الأمر تمام ولابه أف س عبد أوهاب كالا يعلم ، في الوقت بمسه ، أن أتباعه في تصحبتهم الكبيرة بالمنباعهم عن التدحيس سيصبحون، تصيحة الحال ، أنما الأعداء لكن أوعك الدين لازالو معمسين في ديث لرف ، وب يعتبقوا دعوبه بعد . وكان تنجريم التناجيل إحدى الوسائل برئيسته لإتارة أدهاق بوهانيين صبا الأتراك فلقد أصبح كبمة لامّة بشمل المعتبقين الجدد للدعوة الكنة طل أصعب شيء على تقوس العرب من یس کل المددی؛ اسی دادی بها المصلح . وقد حرّم الوهاییون الدعال بالمستحة ؛ وهو أمر سائع بدي المسلمين مع أن انشر ع لم ينص عبيه . ومنعوا استعماله 💎 وبقال ، أيضا ، إنهم حرَّموا شرب انقهوه ، ولكن دلك غير صحيح ۽ إد أنهم دائم يشربونها بقدر كير

 <sup>( )</sup> حرّه أنباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدخين البيع عنى أساسين أحدها أنه يستكر ١ حاصة
إد دخّن بعد نبرة طويته من الأنتفاع عن بدخيته ، ولابنهما أنه يسبب والنحة حبيثة والحيالات
محرّبه نص الدران الكريم النفر مجموعة الرسائل والمسائل المجدية ، القاهرة، ١٢٤٠ هـ
ح ١ ، ص ١٥٠

ر ٢) ابرى اتباع النبيخ محمد أن السبيع باليد أفضل لابه الوارد عن البي ، صدى الله عيه وسنم - ولأبه أكثر حصوراً للفت

ومي المشكوك فيه ما إذا كانت لدى ابن عبد الوهاب حيى دعا إلى الإصلاح في الدرعيه أية فكرة في إنشاء حكم حديد يستطل نظمه أتباعه من حريره العرب" . فقوة أسرته وأسر أفاريه بم تكن تمكمه من اللحاد تلك الحصوة التي يلدو ألها لم تلجح إلا في عهد عبد العرير ابن محمد بن سعود . ولا ينكر أنه كان لابن عبد الوهاب فصل كبير على العرب بدعوتهم إلى مبادئه الجديدة ، كما لا يمكن أن يقال إن شكل الحكومة لتى قامت على أساس دعوته عير مفيد لمصالح الأمة العربية جميعها ورفاهيتها أأما أل العقيدة اسسائدة والتي يقال الإبها محافظة هي الديانة المحمدية الصبحيحة أم الوهابية فأمر غير مهيٍّ الكه أصبح مهمًّا أن يُفضى على انشرك الدي انتسر في كل جريرة العرب وفي جرء كبير من تركياً ، والدي نرك أثراً أكثر صرراً على أحلاق الأمة من لاعتراف ، محمَّ د بديانة حاطئة أن وبهذه فإن فصينة الوهابيس يست أنهم طهروا الديانة مموحودة ، لكن لأنهم جعنوا لعرب يراولون بدقة الأحلاق الإيحابية تسين واحد الذلك أنه بالرعم من أن البدو في كل رمان عبدوا لله بإخلاص فإل المنادي؟ الإلهية وحدها لم يكن من المعتفد أن تكمي لتعليم أمة حافة صعبه المراس مروية القصينة والعدل

 <sup>(</sup>٣) هكك وردب العبرة ولعل بوركهارب قصد أن يقين إن الأثر الدي مركه انتسار الشرك أكثر صررًا
 من محائمة ما حاء به الشبح محمد من أمور حاطئة في نظر حصومه

ولقد دفعت رعبة أبن عبد أنوهات وحلفائه في إعادة العرب إلى لحالة التي كانوا عبيها عبد طهور مؤسس ديانتهم إبى تعيير وضعهم لسيامي بمحرد أن رأو أتناعهم في اردياد . وكان محمد (صلى الله عليه وسنم) محتفاؤه الفاده السياسيس والدينيين لأمتهم وتوضح كتب لفقه لإسلامي في كل صفحة من صفحاتها كيف أنه من الصروري وحود رعيم على في الشؤول الدينية والديوية . وكانت بحد ، التي أصبحت تمركز الرئيسي نصوة موهايته ، مقتلمه إلى عدد م المناطق والبندان والفرى الصعيرة المستقل بعصها عن البعض الأحم . أكان في حاله حرب مستمرة . ولم يكن معترف فيها إلا لقانوت القويّ سواء في البادية أو داخل سور البندات وكان الأمان الشجعبي دائماً لا ينحقق إلا على حساب الممكية الفردية ... وبالإصافة إلى دلك كالت الحرية غير المحدودة للفيائل السوية ، وحروبها التي لا تنهي ، وعرواتها دات السعب والنهب ، قام جعبت بحداً وما حوبها مسرحاً بلفرضى الدائمة وسفث الدماء وتم يبسط عبد العرير بن محمد دياسه على كل محد إلا بعد كثير من الصراع الشديد ولأنه تم يعد رعيم قبيلة ؛ بل رئيس منطقة ، تولَّى السلطة العب ، وجعل حكمه مشابهاً لديث الذي رَوله الأَوائل من أتباع محمد (صلى الله عليه وملم)

وقد رأى عبد العرير من العبث أن يحاول سترفاق بني حبدته .

 <sup>(</sup>١) مم يكن الأمراء من أسره عبد العربيس من محمد ، الذي حكموا فيله ، رعماء قبيله ؟ من كالوا أمراء مددة ، احيل لوسع حكمهم بعد العافهم مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبحوا أمراء بسطعة ثم سنامن متعددة . مان سمود في الدعية فين عبد المزيز وبعده كالوا أمراء حاصرة

ولدلك تركهم يعمون بحريتهم لكه أجبرهم على أن يعبشوا بسلام ، وأن يحترموا المعكيات الحاصة ، ويصعوا قرارات النظام

وهكدا أصبح الرعيم الوهابي بمرور الوقت حاكماً للجرء الأكبر من جريره العرب وكاسب حكومته حرة لأمها قائمة علمي بطام بدوي دحقراطي فكالرئيس كل مسائح القبائل التي يدير سيامنتها الحاصة يسد لمي كن العرب مستقلين أحرارًا داخل قنائلهم باستشاء أنهم الآن حروا على مراعاه الطام بدقة كامله ، وأصبحو عرصة للعقولة إذا حرقوه ومه يكن لعربي مي الماصي يعترف بأي حكم عير بردته الحاصة الك الرعمم الوهامي أجبره على أنا يطبع الأحكام الإسلامية القديمة الوقد أدمته هده الأحكام أن يدفع العشر أو الصريبة إلى الحاكم " ، ويشحق قه ته هي كل عروة صند السندعة أو الكافرين - ولم يعد مسموحاً به أل يتحاكم إلى السلاح في خلاف الله وبيل جيرته ؟ بل حددت له محكمة لنظر في حميع القصايا ﴿ مِكِدَا كَالِتَ الأَهْدِ فِ تَرْيُسِيةَ لِمُرْعَمَاءَ لُوهِ لِسِي هِي الصربية (الكة) ، وتنجيم ولسلام الدحني ، و د ة العدر الصارمة .

وقد بجحو تماماً في تنفيد تبك الأمور ، وبد أنها كانت قد تنب في أن أن تصعف هوتهم حهود محمد عني وأمواله أكثر من سانه جبشه ، وبعيد هم إلى الحاله التي كانوا عبها قس سنوات مصن ومنوف أدحل لان في مريد من التفصيلات الحاصة بهذه الحكومة العجبة الوهي

 <sup>(</sup>۱) يقم د بنبث الركة ومعلوم ال بروه البدو ، عاده هي البلاشيد ، وأد نصاب الركاه فيها يحتفف يالمتلاف أنومها

تمصيلات سيب على أصح الروايات التي استطعت الحصول عليها من كثير أمن أثماة في الحجار



## شخصية سعود وليبهرنه

كان سعود الدعبة الأكر التعايم الحديدة ، أكبر أب عبد العربر الدي اعتبل سنة ١٨٠٣ م وأمه سة محمل بن عبد الوهب التي أبحث بالإصافة إليه البيل هما عبد الرحس وعبد الله وقد ترفي سعود في الدرعية المحمّى عام ١٨١٤ م على عمر يتروح بين حمس وأربعين وحمسين سنة (١٠ وربما عري إلى موله سوء الحط الدي حل المولمة بعد ذلك نقيل ويقال إنه كان وسيما حد يتصف بدلك للمحيّا الدي المدي الله على الدي حول الدي بين الله المحميل الدي للمال الشعر الدي حول فمه كثير للرحة أن السمه للدي المدي أهل اللرعية و أبو شوارب المالية المولادي المولادي المولادي المولادي المولادي المدي الدي الدي الدي المديد المالية المالية

ا) ام سعود بينت ابنه بنشيج محمد بن عبد انوهاب وقد ورد في صبحه و ارد المعارف الأوى لعنواد المجد و ح ۱ ص ۳۰ أو أم سعود هي بنت الأبير عبدال بن معتبر البن بشر أكثر معرفه من المؤلف بالشيخ محمد و أن معود وبين كلامه هو الصحيح

وگان لُسعود أعوال : أحدهما عبد الله وقد نوفي قبل منفوط الدونية بأباه ودلك منه ۱۳۳۷ هـ ۱۸ م. آب اللالي منسر رقد حسل نج أولاده إلى مصر منه (۱۳۳۹ هـ ، ويوفي هـاك النظر كتاب ال منهود العبد الرحس ألسبح، ص ص س ۱۳ - ٤

وتم يكن لنعود أخ انته عبد الرحس

۲) وقد سعود سنة ۱۹۹۱ هـ ، ونوفي سنة ۲۲۹ هـ ويدنث كان عمره الداية وسين عاما حسب
 التاريخ الهجري عطر عنوان المعجد ، طبعة وزارة المعدات الأولى ، ۱۳۸۷ هـ ، ج .
 من ص ۳ و ۱۷۶

ويمدح كن العرب ، بعن فيهم الأعداء ، سعوداً بحكمته في التحطيط ، ومهارته في حل المسكلات وكان عالماً بالشرع الإسلامي ، صرماً في لعدل أو ومع أن كثيراً من الرعماء فد شمار من دلك إلا أنه حعله محبوبا لدى عابية العامة من عربه ومند بدايه عهده لم يحارب شخصياً في معركة ، بكه كان دائماً يوخه حيشه من سطقة بعيدة نوعاً ما في المؤجرة ويقول العرب إنه حارب مرة في معركة إلى حالب أبيه عند العرب إنه عارب مرة في معركة إلى حالب أبيه عند العرب إنه ما العرب أبيه عند العرب أبية عند العرب أبية العرب أبية عند العرب أبية العرب العرب أبية العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب أبية العرب ال

ويسعود من روحته الأولى المتوفاة ثمانية أبناء كرهم عبد مه الدي الحتل المرسة الثانية في السبطة حلال حياة والله ، والذي حلقه في تولّى السبطة العبيا بعد وفاته ، ويقان ، إن عبد لله قد استطاع أن يعدو بمهرته وعمره حمس سبوات ، وإنه أمر في الشجاعة من أنه فايد كان من عادته دائمة أن يقابل شخصياً في كن مكان وكان مسهور في عهد أبيه بأن صفاته هكريه من لدرجة الأولى ، كما كان يعد أعجابه في لحكمة مانعق لكن لإجراءات لتي اتجدها في مقاومة محمد على سرهن البحث بدو حتى أنه مديكن له من لقدرات مثل تمث التي كانت لأبه وهو مقدّر في تصحراء على أساس كرمه وأخلاقه الأجماعة وقد مروح المرأة من عرب رغب في منطقة الأحساء ،

<sup>(</sup>۱) نظر عن علم سعود وسيره في دمث عنوان المجد ، ج ۱ حن في ۱۸۹ مـ ۱۳۳ مـ ۱۲۰ مـ و ۱۲۰ مـ المحد ، ح ۱ و ۱۲۰ مـ و المحد مع مدنول بن فيصو عام ۱۸۱ مـ مـ معر المحد مـ و ۱۲۰ مـ و ۱۲ مـ و ۱۲۰ مـ و ۱۲ مـ و

أما إحوة عبد الله بن سعود فأشهرهم بين العرب بيصل الذي عرف بأنه أوسم وألطف رجل في الدرعية ويحبّه العرب حدا وقد حاص كثيرً من المعارك في الحجار ضد الحدود الأثراك"

وكان أخوه ناصر الإبن المفصل لذى أبيه سعود وقد قتل في عزوة صد مسقط " وعالباً ما قاد تركي بن سعود فبالق حاطمة من الوهابيس داحل العراق وصوب سويا " . ولسعود من روجته لثالثة ثلاثة أساء هم عمر وإبراهيم وفهند " .

وسم يسمح سعود أبد ً لأبنائه أن يمارسوا أي نفود في الشؤون العامة باستثناء عبد الله الذي كان يشترك في كل حططه ، لكنه كان يحبهم حد ولا رال سكان مكة يرددون بسرور كيف كان صعود دات مرة حانساً وقت الحج تحب باب الكعبة في حين كان أتدعه يكسونها

١) قتل بيمسل بن سعود في أثباء حصار الدرعية سنة ١٢٢٣ هـ انصر هنوال المجد،
 ج ١ ، ص ٢٧٧

<sup>(</sup>۲) دهب ماصر بن منعود مع أخويه تركي ومعد إلى جهات عمال منة ١٣٣٥ هـ دول إدر أبيهم الذي كان يؤدي النجع حيمات مغصب عليهم ، وأعادهم من هناك وبعد قدودهم إلى الدرعية مرص داصر ، واستمر به المرص شهرين ، ثم مات دون أن يعوده أبوه ؛ وذلك محالفته الأوامرة انظر عنوال المجد ج ١ ، ص ص ٣٠٣ ـ ٣٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) كان تركي بن سعود مين دامع دفاص سبيدا عن الدرعية الرقد تروي مريضاً فرد الهاية حصار سٿ
السدينة الظرالمصدر نفسه ۽ ڄ ١ ۽ ص ٣٧٦

<sup>(</sup>٤) أن إبراهيم معنى في أن محصار أفدرعية انظر المصدر نصبه ، الصعحة دانها وأما فهيد فاسمه العبحيح فهد لكن الجدين ، يصعه عاصمة ، كثيراً ما صدّروا الأسماء ومن يوركهارب سبح الأسم مصدر فأورده كما سبحه وكان فهد وعمر ممن نصبهم إبراهيم باشا إلى مصر سبة ١٣٧٤ هـ والدين لم مذكر يوركهابات أصماعهم ، هـ ، من أبده سعود هم مشاري وصعد وعبد الرحمن وحسن وخالد انظر آل صعود ، هن من أبده سعود هم مشاري وصعد

بكساء جديد وجموع الحجاج العهرة يصوفود حوبها وفي تبث اللحصة التربت روحة بنه فهيد تحمل أحد أطفائه الصغار وكانت قد وصفت لوها إلى مكة لأداء الحج ، فاتجهت إلى سعود مسرعة كي تربه الطفل الذي لم يسبق أن رأه وأحده منها ، فقبله بود وحال وبحصور كل لحجاج المحيطين به صفه إلى صدره برهة غير قصيرة

وكان بدى سعود بالإصافة إلى روحاته عدد من الحواري الحشيات كم هي عادة كنار المجديس وهو يسكن مع أسرته كلها في قصر كير داه أبده على متحدر الحيل قوق مدينة تدرعية بعيد ولكل واحد من أساله وسيهم ورحوته سلسله من المساكن لمنفصته في دلك القصر أبياله وسيهم أبداً بأيه وطيعه ويقال إله كانت بديه عيره من إحويه ؟ إذ لم يعيشهم أبداً بأيه وطيعه مهمة ، كما مم يأدن لهم بمعادرة الدرعية وهو يتحفظ ثرواته في قصره ، ويستقبل فيه كل الدين يأبون إلى الدرعية لقصاء بعض لأعمال وهلك يسكن الأمراء الكبار و رؤماء القبائل المهمة ، ويستقبهم عند وصوبهم في حين يسكن من هي دونهم مرسة مع معارفهم في المدينة بكن إذا كان هؤلاء قد أبوا إلى لدرعية لعرض ما فإنهم قد يساونون العساء أو الفهوة في قصر الرعيم ، ويأحدون منه يومياً طعاماً حجلهم وينهم محانا ومن السهل الاعتقاد بأن لقصر كان دائماً ملتاً بالصيوف .

وكان من اليسير دحون أي إنسان إلى سعود . لكن كال من الصعب الحصول على مقابلة شخصية معه دود رعبته محاصة . وكان

<sup>(</sup>١) الممروف أنه كان بكل من أخوي سعود نصره الحاص

لذيه عدد من البوابين المصريين الدين يدخلون الناس برشوة إلى المساكن الداحية حلال ساعات غير عادية . وكانت أصمل طريقة بتدحول عيه أن تسظر أمام المسكل الداحلي حتى يمر أحد الرؤساء فتدحل مع مرافقيه وكالت محانسة انعامة في الصناح الناكر ، وبين الساعة لثالثة والسادسة عصر ، وفي بمساء - ومن عاديه أن يحمع بعد العشاء في العرفة الكبيرة من نقصم كل أساله الدين في المارعية ، ومن رعب في معابلته الصلم إلى هدد بدائرة الأسرية - وحييئة يقرأ أحد العلماء صفحات من القرأك أو الحديث ، ويشرح النص طبقاً للفسيرات أحسن المفسرين وبعد دلث ينقى عنده آخرون محاصرات بالطريقة نفسها أأثم ينهى سعود النقاء ، عادة . شاول لكتاب وشرح كل فقرة صعبة منه - وبقال - إنه يصاهى ـــ وريد يفوق ــ أي عالم في معرفته بالجلال الديني ونفقه نصفة عامة وكاب لإعتجاب بقصاحته من الأمور استُقلق عليها ؛ فقد كاب صوته حهويةً وحلوً في الوقت نفسه مما جعل العرب يقولون ١١ يا كلماته كنها نصل إلى القلب » . وفي بلك المناسبات كانا سعود هو المنكب الوحيد الكل يحدث عاساً أن مسائل القفه تحتاج إلى مناقشه وهده تمرع صبره أحبات وتتجعمه يجادن يحدة عطيمة ساحر أمن خصمه وموتحاً له على حهله بالساطرة وبعد أن يستمر اللقاء حواني ساعة ينهيه سعود بقوية - ﴿ وَاللَّهُ أَعِمْ ﴾ . ويفهم الدين بيس نهم عرض معيَّن أن ذلك التعبير رشارة لهم ليعادروا . أما الدين يريدوك سعوداً فيقوف حبي الساعة الثانية بعد غروب الشمس . وهذا المجنس ، أو النفاء ، يتعفد يوميا وكان سعود يلقم جداً على أي عربي يحاول أن يحدعه أو يكدب

عليه فإدا حدث شيء من دلك أمسك عصا، وصرب المحادع أو الكادب بنفسه كه سرعان ما يدم على تنك النوبات الانفعالية، ويرعب من المتفرجين دائما أن يتدحلوا ويمتعوه من ضرب أي إنسان متى رأوه عصا وكان هذا يحدث كثيرا، فيمبّر عن شكره لدلك التدحل

وبادرا ما ترك سعود قصره حلال إقامته في الدرعية باستشاء دهابه إلى المستجد المجاور له لأداء صلاة الجمعة . ويعرو العرب دلك إلى حوقه من أد ينقى مصيراً مثل المصير الذي لقيه أبوه ؛ وهو الاغتيال . ومن المؤكد أنه كاب له أعداء من العرب يتصمعون بيثاً إذا بدماء أقاريهم التي سمكها بر وحدور أية إمكانية لنجاح محاولاتهم لقتبه الكن أصدقاءه يقولون - إنه كان مشعولاً في قصره طبلة اليوم بالدراسة - ومن المعروف أنه أمصى عدة سنوات بعد موت أبيه وهو بلنس درعاً تبحت ثوبه - ويقون سكاد مكة . إنه كان دائماً محاصاً بحرسه النحاص خلال إقامته في تلك تمدينة ، وزنه لم يكن يجرؤ عني الاقتراب منه أي عربب وحده - س إنه لم يكن يدهب إلى الحرم أو يعوف بالكعة بدور عدد كبير من أتباعه ، وإنه كان يحتار مكانه خلال الصلوات في المحرم لا كتب يمعلل المتميرون، بصمة عامة ، في المقام الحبيبي ؛ بل يرقى فوق سطح متر رمرم لأنه أكثر أمانا، ويصنى فوق دلك السعيح الدي يمثّل المقاء الشامعي

وكان سعود يرعب من الناس أن يبقوا حالسين حين يطهر إليهم لا مي قصره فقط ؛ بل مي أي مكان تابع له ، ومي محلسه المسائي يحسن كل امرى مي أي مكان يجده مربحاً له ، لكنه كان مههوم ، على العموم ، ال الأمراء الكيار يحب أل تكول أماكنهم قريبة منه أما أبناؤه الصعار فيحسبون بين العامة مصعيل إلى كل ما يقال كنهم لا بنكسب أند، وإذا دخل العرب ، عادة ، عليه صافحوه بعد أل يسلّموا ، فسأل بأدب على صبحة وحول كل من يعرفهم في المحسل وكال المشائح لكبار يتنادبون معه الفيل عند وصولهم إلى قصره حرباً عني العاده البدوية وليم بكل هناك لقب معيّل سمحاطته ؟ بن يكتفي الناس بعولهم ، لا يا سعود أه أبو عبد الله أو أبو شواوت لا وكال هو ، أبعد بدعو كل إسبال باسمه دول أي من تبك العارات الرسمية أو التحديدة المستعملة كثيراً بين الأمم بشرقية بصفة عامة

ولم يكن سعود يحتنف في ساسه عن عربه أهسهم اله يكن يبس إلا عناءه وثوراً وعمامة" ومع دنت بفال إنه كان يحار تلت الملائس مر "فحر ما هو موجود في الدرعية ، وإنه كان نصيفاً إلى مرحة بوسوس ، وإنه كان دائما يصمع عمامه بالرباد

وكان إنماق منعود الرئيسي هو ما ينعقه على صبوفه وحيمه ويقاب ينه كان يمثل ما لا يقلّ عن ألفي حصان وفرس ا منها ثلاثمائة أو أربعمائة في الدرعية دائما ، ويقينها في منطقة الأحساء حيث وحد

و ٢) وسيمس العامة في تجد صبيعة الرفع عند النداء في كل الحالات ونفست أبغيت العبارة على ما هي عنيه لدى المؤلف ومن المرجع أن النام الأ يخاطبون معوداً على شوارب با رزن قالوا عنه دنك في عناية

<sup>(</sup>٢) يَسَمَّى أَهِلَ مَجَدُ مَا يَسِيرُ فَوَقَ الرَّأْسُ عَمْرَهُ أَوَ شَمَاعًا .

لأعلاف المتارة"، وكان لذيه أحسى المهار العربية وقد احد بعص هذه ألحبول من أصحابها الأصليين عقاباً على سوء تصرفهم أو صريبه لكم اشترى أكثرها بأثمال باهطة حدد فمن المعروف أبه دبع منعا يساوي حمسمائة وحمسين أو ستمائة حيه استرلبي ثمناً نفره واحدة

وقد سمح معود لكل واحد من أبنائه باتحاف حاشية مكونة من مائة أو مائة وحمسين حيّالاً ، عير أنه كان بدى عبد الله في حياة أبه أكثر من ثلاثمائة حيّان ، وبالإصافة إلى تلك الحيل كان ندى سعود كثير من لإبل النجيبة التي توجد في جويرة العرب.

وكان عدد أفراد بيت سعود الحاص والعرباء الذين يقيمهم يوب الراوح ما بين أربعمائة وخمسمائة نفس وكان الأر ونقمح المسلوف (الجريش) والنمر وبحم لصأل هي الأصاق الرئيسية لديه وقد سمح لأمائه النافين والمشائخ الكار أن يأكبو معم وكان طعام هؤلاء السعناد للأر وبحم الصال . أما العامة من العرباء فكان يقدم عبد لحريال والنمرا ويندو معا مسطعت أن أعرف عن طريقة معيشه وأسعار للؤل

رة أن ورا البي ينشر الدام المعود المامين من الحيو العالق ألف باويعماله فرم ، نظر عنواف الموقد -ح ، ص ۲۳

<sup>(</sup>۱ دکر بر بسر عاده سعود فی الصیاف فعال

بأن سيرة عصيم فاكر لي أد حاربه يحرح عليف كل يرم حمسمات صبح بن بر والأد وكان المصابعي الدوكل بالصيف يدعو أخبيافه بنفسته من بعد الظهر إلى بعد النساء الاخرة وكان وب در يحل من الصيف طعامهم اللحم والأرز والحبر ، وقدي بعدهم قريب من فلعامهم والباغي حبعة بالصيف على حسب مراتبهم في الإكرام وأما فعلاء فعن طبوع الشيس إلى اشتداد النهاء على مراتبهم في العثء في الطر هنوان الهجاء على على على ١٣٠٠

في تحد أن مصروفاته العامة كانت تتراوح بين عشرة آلاف والتي عشر ألف جيه استرليتي المولات عدا ما ينقمه على النحرس الحاص الذي كال يدفع من النحريبة العامة ، وخلافاً ستقايد التركية والبدوية لم يقم سعود أبداً عبد بختال في قصره الأنه بقول إن ذلك به يكن يعمل في صدر الإسلام كنه أدب لقومة أن يستو أنفسهم في بنك المناسبات وكان ، أبضا ، ينحتص بزواج أبنائه بأبهة عصيمة في فيد الله فهيد الله عمه السمر احتدال الرواح في الدرعية ثلاثة أبام ديح في النوم الأول أبو سنت المسمر احتدال الرواح في الدرعية ثلاثة أبام ديح في النوم الأول أبو سنت معرب أبعض المدة وعدد من العمل وديح سعود نفسه في اليوم المدي تقويد المنافقة من العمال أبعض المدة والمناث فعد الشري تصبوفه مائة باقة وثلاثمائة من العمال أبان في اليوم الثانث فعد المحتود الأخر كل أولتك المراثين

وكال لذى سعود في قصره عدد من المعاليث السود أوم يسمح أبداً لأية واحدة من روحاته أو حواريه أن ترضع أصفاعه الذكور الس كال يقوم يدلك مرضعات محتارات ، يضفة عامة ، من بين مملوكاته الحشيات وكال مثل هذا التقليد موجوداً بين أسراف مكة الدين يربوب أطفاعه الصعار بين القبائل البدوية المجاورة ، ولا يتقولهم في بيوت

 <sup>(</sup>۱ ذکر المؤلف أن الدن استصاف الزائرين في اليوم الثالث واحد من خود منعود الآخرين لكن من المنعوف أنه كان فسعود أحوال معط فادا كان أحدهما أبا البنت فويه بن بن الا نح واحد (٦) ذكر ابن بنتر الد مماليك منعود ألف ومائنان من الذكور والإناب النظر هنوان المنجمة ، على الد من الدكور والإناب النظر هنوان المنجمة ، على الد من ١٦٦ ، وربت كان في ذلك مبالعة موعاً ما.

آبائهم الحاصه أكثر من ثمانيه أيام . وبهذا الأسنوب تربّى محمد ( صلى الله علمه وسلم) بين قبينة علوان () .

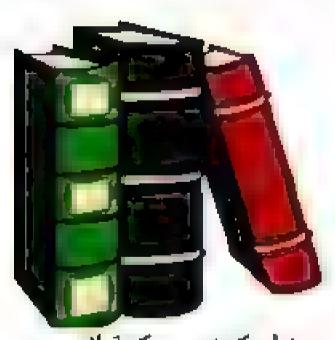

ضا مكتبني .. مكتبة للجميع

إن المعروف في الرسول ، صبى الله عمه وسبير ، مربي عبد من سعد الطر الروض الأثف في شرح السيرة التبرية ، بعبد الرحس السهيري ، تحميل تهد الرحس الوكس ، تفاهره - دار الكتب الحديثه ، ١٣٨٧ هـ ، ح ٣ ص ، ١٤ - عنى أن كالأص بني سعد وعدواد بسيات إلى قيس عبلان .

## أكحكومة الوحابية

الحكومة الوهابية حكومة ارستقراطية على رأسها أسرة سعود وقد قسم مناطق بموده إلى إمارات تصبم القيائل العربية أئي أصبحت مستقرة ولكن قبيلة بدوية كبيرة أمير أو شيح اريدي هؤلاء مرتبة عدد من الرعماء الصعار . وكان الرغيم الوهابي يملح مشائح البدر الكبار الدين تتلعهم قبائل صعيرة لف أمير الأمراء وكانت الإمارات الرئيسية هي الأحساء والعارض . التي يديرها سعود تنفسه ، والقصيم وحس شمّر والحرمين (مكه والمدينة) والحجار (ويقصد به لدى البدو الجنال الوقعة جنوب الطائعي) والنمي'' ﴿ وَمُرَاءَ تَنْكُ المِنَاطِقِ يَنْقِدُونَ الْعَدِي ، لَكِنْهِمَ بِيسُو قَصْبَاةً لَأَنَّ سعود وصع قصانه الحاصين في كل مكان . وكانب سنطة الأمير على العرب محدودة جدا ؛ إذ لا تزيد كثيراً على ما كان لمشائخ البدو المستقيل سوى أنه يستطيع أل يحصع لنشرع المحطئين بسجهم وتعريمهم عنى عدم طاعتهم وإدا ارتكب هو ظلماً رفع المطلوم التماساً إلى الرعبم الآكبر - ولذلك فإن الدرعية دائماً مملوءة بالعرب الفادمين من أفضى النقاع لنشكوا رؤمناءهم وأهم واجبات لأمرء ــ إيي جانب تنفيد العدل \_ تحبيد الحبود لنحيش الوهابي ، ومساعدة حباة الركاة

ر ١) من الإدارات المهمة التابعة فسعود والتي بم يفكرها البؤلف الوشم وسدير روادي الدؤمار والخراج بالقطيف وجهات عمال - والمراد باليمن، هذه المخلاف السيماني أو ما يسمّى منطقه حازات

وفي رس النحرب يكوّن سعود من أمراء المناطق ورؤساء البدو الكبار منحسباً بسشاور أما في وقت السلم فإنه لا ينسشير إلا علماء الدرعية وهؤلاء ينتمون ، يصمة عامة ، إلى أسرة بن عبد الوهاب ، مؤسس المرقة الوهائية . وهم كثيرون في الدرعية ، ولهم نفود كبير وتسمي هذه الأسرة أولاه الشبح اولا أعلم بالصبط ما هي الحقوق البابته أو الانتيارات التي يملكونها ، كنه من المؤكد أن سعوداً يستشيرهم في كل أسر مهمة قبل أن يتحد فرزه البهائي حياله ﴿ وقد يبدو الرعيم الوهابي حاكماً مطلقا ، كمه يعلم جيداً روح عربه بحيث ثم بحاول أل يحكمهم بطريقه سبدادية الأبقى الحرباب الفردية كما كالت في الماضي ، وبدا أنه يدير عدن نصفته رعيماً فادراً أكثر من كونه سيَّلاً تمحريره العربية وكان في الوقع بحب مراقبة أمرائه الدين بهم بفود كبير في مناطفهم والدين سيعسون استفلالهم فوراً لو عاملهم بطلم ﴿ وقلد أَنفت شواهد من هذا للوح روح المقاومة صد السلطة الاستبدادية أنتي بم يحصع بها لبدو أبد . وكان أمراء الصاطق مراقبين في تصرفانهم من قبّل الرعماء الصلعار أأولدنث يوجد دائما عشائر صغره مستعدة للدفاح عن حفها صد تسمُّط الرعيم الأكبر ، تدي كان توحيده بهم حميعاً بحث ص حكومة واحدة قد بحج في توطيد البطام في حريره العرب مما كان مفيداً للأمن أنعام والمصالح الجاصة "

إن كان سعود من الفود بحيث يعرق من أزاد من رهماء الفيائل وأمراء المناطق وكان الجميع بحشور
بأسبه فلا تعصون أوام عالى عنى أنه كان خاصعاً الأحكام الشرع وعداله

والحكومة الوهابية لآل (١٨١٦ م) وراثية في الأسرة السعودية وكال عبد العرير قد طلب من المشائح الكنار أل يديعو بنه سعوداً بالحكم بعده ألى ويعد وقاته تولى سعود لحكم دول معارضة وبالطريقة لفسيه بايح أوقاف المشائح صد الله وأبوه سعود لايرال حيا وعلى أية حال فول العرب لا يرول من الصروري أن تكول الإمارة من الأل بلاس فقد كال بالإمكان أل يعتى سعود أحد أحويه لحلاقه وحتى الآل بمكن أل معارض بأل المصام القائم في الدرعية مثن دلك المصام القائم في الصحرة العربة عن المصام القائم في الصحرة العربة كنها وهو التحاب الشبح من القييلة

ولرعيم الوهابي يعيَّى رعماء المدان والمناص وتقبائل ويعربهم كما يريد لكنه ، بصفه عامة ، يثبت من اختاره العرب أنفسهم وإد ترهن رعيم على أنه محتص نقصيته سمح لابنه أو أحيه أن بحلفه

 <sup>)</sup> کانت الیعة قد أخدت بسمرد لیصبح حاکت بعد آنیه سنه ۲ ۳ هـ (۱۷۸۷ م) انظر روضة الأفكار ) ج ۲ می ۱۳۷

كات كل الصحراء والمدل الداحلية في جريرة العرب سابقة المواضعة لحالة الموصى التي لاترال قائمة بين تلك القبائل التي لم نتبع الودابيين، والتي وصفت في حديثي عن البدول وقد عدم عند العريز والله سعود قومهما على إطاعة النصام، والمحافظة على الأمن العام، والحصوح في خلافاتهم لقرار القصاء دول أي لجوء إلى السلاح وكال عبد العزير أول من أرسل قصاة إلى كل المناطق الحاصعة له وقد احتارهم من بين أكثر علمائله مفدرة واستقامة، وقرر لهم مكافات سنوية من لحزية العامة، أو بيت المال، محرماً عليهم أن يقبلوا أجرة أو رشوة من المتحاصمين أن وكال أولئك القصاة يحكمول بين الناس صفاً لأحكام المراسة وكان على العرب جميعاً أن يدنوا بمرافعات قصاباهم أمامهم لكنهم قد يطلبون استثناف الحكم بعد ذلك من ارعيم الأكبر، أمامهم لكنهم قد يطلبون استثناف الحكم بعد ذلك من ارعيم الأكبر،

وكانت المعطوة التالية حماية البلاد من اللصوص ، وقبل أن بحصل عند العربر على قوة كافية كان يسيطر على كل حزء من لجد الله من جريرة العرب ، فئات متعادية وكانت الأعداد الكيرة للولايات المستقلة

<sup>(</sup>١) كان بين قصاء نجد و مشهيم مثل غيرهم من القصاة في كن مكان ، قبل دهوة الشيخ منصد بن عبد ظوهاب من يأخد أجوزاً على المتخاصبين معابل العصل بيهم وقد هذا السيخ دلك رشوة ، وحرّده الغراعي هذا الموصوع كاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ص ٤١

قد جملت من المستحيل تحقيق أس دحلي قوي ﴿ لَكُنَّ عَجَّدُ الْعَرِيرِ \_ ويقدر أكبر ابنه سعود \_ جعن العرب مسؤولين عن كل سب يرتك داحل أراصيهم إدا م يكن اللص معروباً ومن كان قادراً عني الثورة أو مقاومة عرو معاد لمحيّم أو بعدة، وأعوره سيل أو انشحاعة لنقيام بدست، عوقب بعرامة مادية مساويه لعدد الدوات أو المملكات الأحرى التي لهمها التصوص وهكنا جعنت كل قبلة ساهرة على حماية حيراتها والعرباء الدين يمرُّون عبر أرَّصيها . وبديث توفُّف تقريبا كلُّ البهب الفردي واحماعي بين كل من حاصرة الحريره العربية وبادينها ، التي م بكن في الماصي تسمح بشيء أكثر من التهاجها بالسلب والهب . ولعله لأن مرة صد عهد محمد رصلي الله عليه ومنتم) أصبح الناجر يستطيع أن يخترق وحده صحرء الحريرة بغربية بأمان تام ، وأصبح البدو ينامون دون خوف من أن تؤجد دواسم من فِيُلِ اللصوصِ البيليسِ()

ويبدو أن الرعيمين الوهابيس كانا حريصين، نصفة حاصه، عنى أن يترك عربهما العادة التي أنفاها من عقابهم الأعداء بأنفسهم الأحد عدوانهم بأيديهم ولدلث حاول سعود، بالدت، إلغاء مطام الأحد نائز ، وجعل العرب يرصول بدية تدفع إلى أقرباء المقتول. نكه لم بحج في دلك المحال بحاجاً كاملا فكثير ما أجر أسرة المفتول عنى أحد لذية رد عرصها من قام بالقتل لكن إدا أجد بالنا قبل أن يأم بأحد الدبة فإنه لا يعاقب من سنعل تلك المحقوق العربة القديمة

أورد بن بشر بعضيلات عن الأمن العظيم الذي حدث رمن الإمام عبد العربر بن محمد وانته محود
 انظر عنوان المعجد : ج ١ ، عن عن ١٦٨ مـ ١٧١ و ٢٢٦

وإدا حدث برع بين أنباع سعود وتوثّر ، وباصر أقارب كن من الطرفين قصبة قريبهم كما هي عده العرب \_ وسفكت الدماء في البراغ أداب بلا رحمة كل أولتك لدين تدخلو في الموضوع ، وعاقبهم إما بأحد حيلهم وإبنهم وأستحتهم و بمصادرة أموالهم وإدخانها في الحرية العامة للدونة

وإذا حدث شحر بين الناس ، واستن أحد المتناعين حنجره عنى الآخر فحرحه وضع سعود عنى المتفرخين عرامة ثقيلة بسماحهم أن يصل الأمر إلى ذبك الحد وردا بدأت قبلتان بتجربان رغم العوانين المابعة للحرب أرسل سعود فو أرسلاً إلى مشائحهما ، وحقهم عنى التصابح الأحرى واضعاً عنى كل فبيله عرمه ، ومحمر كلاً منهما أن بدفع إلى الأحرى دبات الفتني الدين سقطو في بدايه المدوشات وقد أمر الصائل أن برفع دائماً خلافاتها لعامة إلى محكمته التي كان قرارها محيفاً حدا بحسا أصبح معروفاً أن مملوكا ربحياً واحداً من رحاله قبص بأمره عنى شيح كبير وسط عشيرته الحاصة ، وأحصره أسيراً إلى الدعية

وقد اشتهر سعود بأنه رجل عادن حد ، لكنه كان قاسياً إلى حد ما في أحكامه على المعتدين وقد ساعده نفاذ بصبرته عنى اكتشاف روير الشاهد فور ، فكان يعاقبه دائما بطريقة فريدة وعلى أبه حال فإن معاقبه لم نكل قاسية جدا وقد أكد في أنه منذ وقة أبيه بم يقتل في الدرعيه إلا أربعة أو حسسة رجال ويما أن الناو بادراً ما كانت لذيهم بقود فإن سعوداً كان يعرّمهم حيلاً وإبلاً وعنما ، وكانت تمك الصرامة هي التي أثارت ضده كثيراً من الأعداء من عربه أنفسهم علم يكي يحترم أبداً

الحماية التي يمنحها العرب الاحرود للمدب وقد ألعى بطم الدهال كل مناطق حكمه ما دامت قد تستعل في إفلات شخص من يد العدالة فردا قتل عربي رجلا آخر فله أن يبحث عن حماية صديق بسقد لصله من تأر فوري على أيدي أقارب المقتول ، لكه كان يستطيع أن يبقى تحت تلك الحماية فقط حتى يطلبه الشرع ، وسجب عليه حبداك أن يستحيب

وكان المشائح الكبار يعطون لوعاً من الحماية للمدليل المتهميل للجرائم صعيرة وفي مثل هذه الحال يضع العربي الحائف من المثول أمام سعود لمنسه تحت حمايه شيح له نفود عند ذلك الرعبم، فلتمع النبيح له عنده، ويلجح في العالم في الحصول على صفحه عن عقابه أه لحقيف العهاب إلى عرامة مالية صعيرة

وكانت الحريمة التي كثيراً ما عاقب عليه سعود أتناعه اختلاطهم بالمستدعين وهي بداية بشر العقيدة الوهائية كانت أكثر الأوامر صرامة التقطع كل الاتصالات بين الوهائيين وبين الأقوام الأجرى لتي لم نقس بعد العقيدة الحديدة . فقد كان يقال إن السيف وحده هو الدي يحب أن يستعمن في محادلة تلك الأقوام . وبما أن أهل بحد ، على أبة حال ، كانوا قد اعتادوا كثيراً على الدهاب إلى المدينة ودمشق وبعداد والأقطار المحاورة الأحرى فإنهم حافقوا تلك الأوامر باستمر . وبدلك وحد سعود أنه من الصروري أن يحقف صراحته بحاه هذا الموضوع من إنه في آخر فترة الحج السوري تعاصى صمياً عن قومة بنقل المؤب للقوافل ، وأحد هو دولارً على كل يعير أجّره قومة الكن باستشاء دلك العمل بم يسمح أبداً دولارً على كل يعير أجّره قومة الكن باستشاء دلك العمل بم يسمح أبداً

لأي وحد من قومه بالاتجار مع سوري أو بعداد إلا بعد سنة ١٨١٠ م حرل بدأ العرو المصري ومع دلث عاب لقانون طن باقيه وهو أنه متى حرل بدأ العرو المصري ومع دلث عاب لقانون طن باقيه وهو أنه متى وجد وهايي سوء كان بدوياً أم ترحر في طريقه إلى أي قطر بدعي مهم أن أن الجاه دلث لطريق وطبيعة المحمولة ما فإن الروته ودوله يجب أن أن الجاه دلك لطريق وطبيعة المحمولة ما فالله من قصر بدعي فإن الصادر وللدحل إلى بيت لمال الكن لو كان عائداً من قصر بدعي فإن الروته لا تصادر وللدحل إلى بيت لمال الكن لو كان عائداً من قصر بدعي فإن

وسم نكن الصرائب التعسفية ، اسي سمّى عوسة Avanias في الشرق ، معروفة على الإطلاق في الساطق لوهائة إلا لم يطلب من أحد الرسوع أكثر مند كان عليه أن يدفعه إلى حبة الركاه أو صريبة جوء عن جرم ربكنه وكان الأعياء محميين تماماً من حشع الحكومة وربما جرم ربكنه وكان الأعياء محميين تماماً من حشع الحكومة الأمر كان بنك البلاد هي الوحيدة في الشرق التي يحلث فيها دلك الأمر فتحار مكة لأعياء الدين تحوي مسودعاتهم أحسن متلابس لمدونة لم فتحار مكة لأعياء الدين تحوي منبع من المان؛ بن لم يجبروا على إهداء أية يحبروا أبناً على دفع أي منبع من المان؛ بن لم يجبروا على إهداء أية هدايا ثمية إلى سعود

وعلى أية حال فإن العرب يصجرون من نوع المطالب المعروضة عليهم بأوامر رعيمهم المتكررة لينتحقو به في عرواته صد المبدعة ، وفي من تلك الظروف كال عليهم أل يؤمل بألمسهم طعامهم وينهم أو حلهم ، ولم يكونو يحصلون على شيء مقابل ذلك إلا ما قد يأحدونه من حيلهم ، ولم يكونو يحصلون على شيء مقابل ذلك إلا ما قد يأحدونه من العنائم ، ولهذا فإن تلك العروات كالت باهظة الثمن بالسبة لهم ومن العنائم ، ولهذا فإن أي إنسان أثار سحط سعود بحط صغير من المؤكد أن يال رضاء بالتحاقه بعروانه

ولقد سرّ الأم الذي نتج عن الإدارة الصارمة للعدل كن أولتك الدين كابوا معرّصين لمنهب والقوصي من أي بوع ونهذا فإن حاصرة بحد والحجار واليمن أصبحوا محمصين حداً للنظام الحديد لأنهم عابوا كثيراً من مساوىء الماصي وأصبحت القوافل المحمّنة بإنتاج البلاد تمرّ عبر تمك لمناطق دون التعرّض لأدى ، ولم يعد الناس أبداً خاتفين من تقطيع محصولاتهم أو تحريبها بأيدي القبائل المرحل وبكن البدو الدين عاشوا دائماً على بهب لآحرين ومهاجمتهم كابوا على عكس الحاصرة ، فقد وحدوا من الصعب أن يطبعوا حكومة منادؤها الأساسية موجهة صدائمين العالمة تبدّي العصدة الوهائمة حتى أحبرتها على دلك فوة كبرى وقد الكبيرة تبدّي العصدة الوهائمة حتى أحبرتها على دلك فوة كبرى وقد يرهب برهب بثوراتها لمسكرة كف كدت مصابقة من لاصباط الدي أدحن على أسلوب حاتيان إصافة إلى كرهها لدفع المكاه

كل إداكان من المعروف أن سعوداً حاكم صارم حداً في حالات الاعداء ، وعبد تحاه أعدائه ، فإنه كان مشهوراً ، أيضه ، بحرارة صدافته واحترامه المحصيل القدامي من أتناعه وكان أي شيخ أثبت ودّه لسعود قادراً على أن بعتمد على حمايته الدائمة ومساعدته في الشدائد إلى حد معريضه عن كان ما فقد في سبيل حدمته مهما كان كبيرا

ما كان يقعل عماب للمجرم أمر الرعيم الوهابي بحنق لحيته وهدا ما كان يقعل فقط بالمشهورين أو المشالح الثائرين؛ وهو بالسبه لبعضهم إهامه أشد وطأ علمهم من الموت . وكان من حلقت لحيته منهم يحاول أن يحتمي عن الأنظار حتى يست شعرها مره أحرى وهداك قصة بادرة حول

هذا الموضوع على الشخصية الحقيقية للعربي ، فقد رعب سعود منه طويلة في أن يشتري قرساً لشبح من قبيلة شقر ، لكن صاحبها رفض أن يبيعها إليه بأي عمل وحدث أن شيحاً من عرب فحصال حكم عبية بحدي لحبته للحرة رتكه وحيل أحرج الحلاق الموسى في حصرة سعود صاحب الشبح قائلا قايا سعود تأحد قرس الشكري عرضاً عن لحتي ؟ # فأخلت العقوبة وسمح للشبح أن يدهب للشتري هرس التي كلفته أنهيل وحمسمائة دولا ، وتتي أقسم صاحبها أن أي ببلغ من المال لم يكن ليحقه ينزل لها ، ولكنه قعل دلك ليقد للجالس من فحطال على أر دلك كال منالاً بادرة لأن سعاداً على الرراً عروضاً مالية كليرة في عقوبة حلى المحى

وسوف أدكر ، هنا ، بعض التوانين الوهابية المعتمدة على القرآن وأفوال محمد (صنى لله عليه وسنم)،

يجب عنى البحر مي ، أو السارق ، أل بعد ما سرقه مل بصائع أو يدفع ثمنها وإذا كانت السرقة غير مصحوبة بحالة عنف فإل السارق ينجو مل عقال غير دلك سوى عرامة تدفع إلى ببت المال أما إذا كسر السارق باباً حيل قيامه بالسرقة فإل يمه تقطع ، وإد فتل إلسال حصمه في مراع بحمر أو مدا س حكم بقتمه لكي إذا قتله لصرة عصا أو حجد عد قده غير عمد ، ودفع الدية فقط لأنه لم يكل مسلحاً بسلاح مميب

والدية لدى لوهايين محمدة بمائلة ناقلة طبقاً من وضعه أبو بكران أود قدر سعود ثمن كل دقة نثمانية دولارات أسبانية ، وبدلك

<sup>(</sup>١) الذي حدد دلث هو النبي حملي الله عليه ومسم

فإن الدية ثمانمائة دولار .

وس شتم وهابياً أو كفره تعرّض لدفع عرامة مالية كبيرة وتعريف الشتم محدد تحديداً دقيقاً قدى الوهابيين ، وأسوه وليس خاضعاً القابود - تسمية الإنسان كفاً ، والشئم السائر أد تقول ، « با الماعن التارك »؛ أي يا هاعل الشر أو السكر ومارك الحير أو المعروف

والأحشاب التي تربط بها أقدام السجاء؛ وتسمّى الدباب "ع حاصه بالطبقة الدنيا من الناس أما الشخصيات المتميرة فيسحنهم سعود في قصره الحاص وهؤلاء هم الدين يحكم عبيهم بلغع مبنع من المال ، فيدّعون الفقر ، ويرقصوب أن يدفعوه وفي بعض الحالات ينقون في السحن حتى يدفعوا ما فرض عليهم

وعقوبة إهمان الواحبات الديبة صارمة جدا وقد سن أن ذكرت عموبة تارك المصلاء . وحين ستوبى سعود عبى المديبة أمر بعض أساعه أن يمادوا بعد الصدوات في المسجد كن رحل بالع من السكاد باسمه وكالعمى كل واحد أن يجيب عبى المراد وحينت أمرهم أن يحصروا الصدوت بالنظام . وإذا تعيّب أي واحد مهم مرتين أو ثلاث مرب أرسل إليه واحداً من رحاله ليصربه في بيته وكان إد حان وقت الصلاة في مكة أمر أتباعه أن يصوفوا بالأسواق ، ومعهم عصي عبيطة ، ويسوقو كل السكان بالفوة إلى المسحد وهد، عمن قاس ، لكن يبره ما اشتهر به المكون من عدم إلى المسحد وهد، عمن قاس ، لكن يبره ما اشتهر به المكون من عدم

 <sup>(</sup>١) المعروف أن الدباب بيس الأعشاب ، وإنبا هو المحل الذي يسجن فيه ( ومكون فيه ، غابد ، أعشاب تربط بها قدما السجين الذي جرمه كي

التديّر وكان سعود دائماً حريصاً حدا على أداء الحج فكلما كان في وسعه أن يقوم به الطلق إلى دلك البند المقدّس مصحوباً بآلاف من فومه رجالاً ونساء وكان آخر حج أذاه سنة ٢ ١٨ م (١٢٢٧ هـ)

وقد حرص منعود على أن يحدّ من ممارسة الطلاق المنشر بين قومه ، والمصرُّ كثيرً بالسيه الأحلاقية والاحتماعية . وكمما سمع عرب يفون ﴿ عَلَيَّ الطلاق ﴾ أمر بصربه ﴿ وإذا أفضر إسناك في رمصاب دوب عدر سرعيّ حكم عليه بالفتل وقد قس عبد العرير ــــ وهو على "ية حال أكثر صرمه من انبه ـــ عرب بسبب دنث - وتدخين انتبع عنى رؤوس لأشهاد محرّم الكي من المشهور أن كن أهل بحد ستمروا في ممارسة بنت معاده في بيونهم ۽ س رن موهابيين کانوا يدحبون في محيماتهم لبلاً. وعبد مسيلاء شعود على مكة أمر كن السكان أن يأحدوا علايسهم الفارسة ، التي يسمّيه عرب الشيشة ، إلى قطعة أرض حمره أمام البيت الدي كان يسكن فيه الرحيم كوّنت تنك العلايين كومة كبيرة أشعل بها لبار مع كن ما وجده في اللكاكين من بيع - وبعد دلك أحيره أحد رحانه علانية أن المكيّين لم يلترموا بأومره ؛ بل طلوا يدحنون عساله سعود أين رآهم يدخلون ؟ فأحابه قائلاً - في بيوتهم - فقال له سعود ا الا تعديم أنه قد ورد . « ولا تجسسو » ؟ وبعد اقتباسه دلك من القرآب أمر بجند المحير ولم يؤخذ بعد دنك أي عتبار لتدحين سرا

ولا يرال المكيون يذكرون بإجلال الانصباط المنتر لجنود سعود خلال رياراته المتعددة لمكة ؛ حاصة عند استيلائه عنيه لأول مرة وبالانصباط نعسه كان يراقب جنوده في المعارث عمن تنقّى منه كلمة

الأمان فهو معمى تماماً من أي سوء تصرف يقوم به الحود ويكر علامة على حسن عقيدة الوه بيس أن بعصاً مهم كانوا ، أحيانا ، يرو ، في الحرم يبحثون عن أصحاب أشياء مفقوده وجه وها ، ويرعبون في بيصالها إليهم .

مقد حمى سعود دائم النجارة في مناطق حكمه بشرط ألا بكوب قد نمب مع أولئك الدين بستيهم مسلمير المبدعة وكالت بجاره بحد الرئيسية المهال العدائم وهناك بشبري العنائل من داحل بصحراء ما تحتاج إليه وبيداً با سبوات المجاعة كثيراً ما بحدث فإن الأغباء يحربون كميات كبيره من الفليع وله يتدخل سعود بدلك أبدا وقد سمح بهم أوقات المحاحة أن يسعوا بالأسعار التي يزيدون مهما أست اعقراء لأنه بقول إن محمداً (صلى الله عيه وسلم) لم حرام أبداً على المحار أن يكسبوا من تحاربهم ما استطاع أن يكسبوا من أرباح

وقد حرّم سعود الله ، بل حرّم يراص القود عائدة ، وهو أمر حم يكل عبر عام بيل المدو وعائب عبيه بصمله محله لأحكام السرع الواصلحة وإذا أعطيت للفود بصاغة فإل الأحكام كالله ، على العمام أل يتعاسم الطرفال الحسارة أو الربح

وبيس موهابين نقود خاصة بهم فالعملة لديهم ، على العموم ، عي المرود ، والأصناف دات القيمة القنينة تعدّر بمقابيس المنح أو تشترى بنقود إمام اليمن النحاسية القديمة . وتقبل عندهم النقود البندقية

لكن لا توجد لديهم بقود تركية مهما كانت\ وكانوا خلال الحرب الأحيرة في الحجرب وكانوا خلال الحرب الأحيرة في الحجر إدا قتم حسداً تركياً ووجدو في جببه بيرات تركية رموها على الأرض باختفار



ها مكتبيي .. مكتب<mark>ة ليجم</mark>يع

 <sup>(</sup>۱) كان أكثر معاسهم بالريان المصروب في النسبة - وكانوا يتعاسون عامود متعدده من يسهد التركية مثل المحمدية - انظر عنوال المحمد ) ج ۱ حر ۲۰

## مصب درالدخل

كانت مصادر دحل الوهائيل مبية على حطه مشابهة لتنك التي كانت على عهد محمد (صلى الله عليه وسلم) فهي تتكول مل الله عليه وسلم) فهي تتكول مل الحرء بجب العالم المأحودة من المبتدعين فهذا الحرء بجب أن يعرل لرعيم سواء كان هو أو أحد قادته مع الغرو وشيح أكر القائل

المستدع العالم الماحودة من المستدعي فهذا الحرة بجب الديرل لبرعيم سواء كان هو أو أحد قادته مع الغرو وشيح أكر القبائل المشتركة في دنك العرو مسؤول عن إيصانه إليه مهما كانت كمنته صعيرة أو كبرة ولم يحاول سعود أبدأ أر يمسك عن جوده الأربعة الأحماس الماقية وفي سائر الحروب مع العرب \_ إذا لم تنهب مدل \_ تتكول المائية ، بصمة عامة ، من لحيل ولإبل والعلم ونباع بعد المعركة مباشرة لس يدمع ثباً أكثر ثم يوزع ثملها على الجبود ؛ للماوس ثلاثة أسهم واحد له وإثنال \_ كما يقول العرب \_ لمرسه ، ولراك البعير سهم واحد (وكان قبل عهد سعود يأحد سهمين)، ولعير الراكب سهم واحداً وإدا في وهدي في المعركة واحداً من الأعداء ، واستولى على فرسه فنه الحق أن يحتفظ بها ويدفع عوضاً عن قبلها ولا داعي ، ها ، لإعادة القول بأن محمداً (صدى الله عيه وسدم) قد أحد حسن لعنائم كلها()

 <sup>(</sup>٠) در يدو هذه العول عن نفسم العالم منطق الكن ابن بسر المؤرخ المجدي ، يذكر دائمةً ذلك التعميم بقوله الراجل مهم والتعميم مهمان ، انظر عشوان العجمة ج ١ ، من من من ١١١ د ١٩٠ و ١٩٠

ر٣) من المعروف أنه الشرع الإنبلامي يقصي بأن يدخل حمس الغنائم إلى بيت المال

٧ ــ الضربية ، أو كما يسمها الوهابيون بركاة ، ورباء الركاة ركى أساسي من أركان الإسلام وقد نظم محمد (صبى الله عليه وسلم) معاديرها ، وراعاها الوهابيون بدقة والزكاة معترف بها لدى الأتراث ، أيض ، لكن توربعها متروث لصمير كل إسدن في حين أن الوهابيين محبرون على أدائها إلى رعيمهم نتوربعها وقد حدّد بشرخ الإسلامي بدقه أصبه زكة لمال، وتم يحدث لوهابيون أي تعيير فيها ومقدير الركاة في الحين ولأبل والعلم بدفع طبها لتعالم السلم . ويمكن أن تُرف تعصيمها في كدنة المحافظة أن وقد قدم سعود تركاة التي يأحدها من أتباعه إلى قسمين ، فركاة البدية محن كنها في حريسه المحاضة ، لكن ركاة منكان المدن أو حرارتين، ندحن ين الحريمة المحاضة ، لكن ركاة منكان المدن أو حرارتين، ندحن ين الحريمة المحافة .

ويأحد منعود من إماح المزارع لتي يرويها لمطر العمر فقط أما المرارع التي مستمى من العبول أو الآبار ، والتي تحتاج إلى حهد ومصاريف ، وله لأحد نصف عشر إنتاجها

ويدفع التحار مدويا ربع عسر رؤوس أموالهم إلى جابي لركه وعديهم أن يوصحو له معدار بدث الأموال مقسمين على صحة ما يعوبون وعلى أبه حال فإنه من المعروف أنهم في أحداد بادرة يحفون مقد راً يربد على ربع ذوبهم فقد حدث أن تاجراً من الخاراء في منطقة القصيم لهب منه ثلالة آلاف دولار نقدا فالممس المعولة من معود

اشر المؤلف إلى كتابه هذا الأجبي لأبه دوّن ما دون أساساً بلقارىء الأورس الكن من المعادم أن كتب القايم الإسلامي قد أوصيحت هذا الموصوع بكل نفاصيله

وأمر هذا الرعبم صاحب بنت المال هي الحقرء أن يتأكد من مقدام المال الدي ذكر التاحر أنه الروته واتصح أنه قد ذكر بأن رأس ماله ألف دولار وبهدا الكذب صادر سعود فرسه ويله

ولف أثر إيناء اركاه استباء العرب الدين حصفوا بسعود القبائل الهم به يكونو سابق يدفعون أي نوع من عبرائب العكانت القبائل البعيدة عن مركز بحكم نثور أحياناً بسبب دلك، وتطرد عمّال الركاة ولم يكن غير الإحيال، أو بصروره البحل البحلي البدوي يصل الصرائب وكان إعداء محمد علي بالله بداء الحجار من تلك بركاه الميما الهو سي حصيب أقل عدال نه من كان شوقع أن تحدث الدلك أن أبل إحراء اتحده هو إعلاله بأن بادية الحجار الحاصاتها على حد سباء استعمول ما كو الصدائب

" عن وقد سل قاعده بأنه بدا قاست به منطقة أو مدينة بتمرّد صده لأول مرة بهبت فإدا عادت إلى النمرّد صادر أموالها ومراجها المحمه لأول مرة بهبت فإدا عادت إلى النمرّد صادر أموالها ومراجها المحمه في بنت العال وحنقد يصح أحراء منها لأناس ليسوا من أهنها لكنه يترك أكثرها في أيدي مالكيها السابقين الدين يصبحون مجرّد ما عبر عديه وعسهم أن بدفعو به ثمث إنتاجها أو بصفه حسب لطروف أما مراع الدين كان لهم الدور الأكبر في لتمرّد فإنها بعضي لمراعين تحرين وأما هم فيفتنون أو يهربون

من الوضيح أن يو كهارت يعمد بالعرب البدو الأن التعاصرة كانوا يدهمون إلى أمرافهم صراف بعوق الركاة نصمة عامة

وبما أن العرب مم يتبعوا النظام الوهابي إلا بعد صراعات مكررة فإد الرعيم صادر أمول مناطق كثيرة . وبو استعاد حكمه للحجار لقبض ، بأسبوت مماثل ، على أموال كل من النحق بمحمد عبي ومعهم الممتلكات الرزعية في تحد نابعة في الوقت الحاصر ليت لمال ، فالقصيم ، التي كان بنكانها دائماً في تمرّد ، مراعها كنها مصادرة المكثير من قرى الحجار والجبال باتجاه اليمن قد صمّت ، أيصا ، إلى بيت العال .

ابعرامات الموصوعة على المستهكير سقانون فحيمة العصبان يكفر عبها ، عموماً ، بعرامات مالبة وهماك قاعده لدى لمحاكم لوهابيه بأن من الهم إسباط آحر روزاً فعليه أن يدفع عرامه إلى ست المال .

وكل مصدر الدخل السبقة ، باستناء ركاة البادية ، بدخل في السن المال أو الحربة لعامه ولكل مدينة أو قرية دات شأل بيت مالها اللحاص لدى يدفع إله السكال ما عيهه من ركوات ولكل بيت مالها كالب يرسله الرعيم الوهائي ومعه أوامر لمنع شبح المكاد من أحد شيء من الدحل بعريقة عير مشروعة ولم يكن مستوحاً للمشائح أن يجمعوا المقرد المدفوعة أو يقتصوا عيها ، وتحصص تلك الموارد لمحدمات عامة ولدك نقسم إلى أربعه أقسام ربع يرسن إلى بيت المال في

 <sup>(</sup>١) ما ذكره المؤلف من الا معظم السمطكات الزرافية في محد كانت جيدناك نابعة لبيت السال رأن
 كل مؤارع القصيم كانت مصادرة غير صمحيح - دنك أن حكومه المرعيه بم نصادر إلا معتمكات في بندان مجديه فليلة جدا ، مثل حرمة

السرعية . وبع يرصد الإعاثة فقراء المنطقة ، ولإنفاق على العلماء لذين يدرّسون التلاميند ويهيشون صلاب العلم لتولني السقصاء ، ورصلاح السباجداء وحفر الأيار فعامة ويحوا دفك اوالنصف الدقي يصرف بصابح عجبود عقران بدين يُمدُّون عبد دهانهم إلى العرو بالمؤناء أو بالإن في حالة الصرورة، ولاستقبال الصيوف الممكند فإن الأمول لمحصصة للصيوف تللع إلى المشائح الذيل لديهم للوب عامه يمكن أب ينيم بها العرباء ويصعمو محاناً وما ذلك إلا لأنه من المعتقد أن الأمه كنها لابد با تعلهم في مصاريفهم اولهذا فإنا س على ، شيخ شمر ، في حاش يستمم كل مسة من بيت المدن في منطقته مائتي حمل نعير من الصمح ، ومائتي حمل من التعر ، وأنف دولار أسمي وبشتري بتمث التقود تحمد ومتمد وقيوة - ويتفق كن ما يستقمه في استصافه من يتراواح عددهم يوميا بين مائنس اللائمائة من العرباء من كل وصف الأودلك في مصائبه لعامه

ويصرف من يبت من لدرعية منابع لإعاثة رعايا معود المحتصين الدين أحد الأعداء أموالهم والدرعية منيفه دائماً بالعرب الدين ينتمسون من سعود تعويمهم ، عنى الأقل ، عن جرد من ثروتهم لمفقودة وإد علم سعود أن لملتمس وهابي محلص فعالماً ما يعطيه ثبت ما فقداً وتعطى منابع أحرى من بيت المان لمدين فقدوا حيواناتهم دوباء أو حوادث وإدا فتنت أو ماتت فرمن جندي أو دبوله في عروة ما ، وكست

 <sup>(</sup>۱) میق آن لاکر برگهارت (می د) آن بنمود کان حیثاً بمؤمن منتصبی اس آناعه عی کل م
 بعمود .

عنائم في العروة ، أعطه سعود ، في أعلب الأحيال ، فرساً أو دنولاً وإدا لم تؤجد في العروة عنائم تحمّل الحمديّ حسارته

ورلى حاسب ما يعطى الأمراء المناطق والمدد أو القرى المتقال الصيوف يتسلّم مشالح البدو هبات مسوية من بيت المال في الدرعية رمراً لوصة سعود عليهم وتشروح هذه الهياب بين حمسين وللاثمالة دولار، ونصح اقتداء بما كال يقعله محمد (صلى الله عليه وسد)

وحدة الركاة ـ وبسلى الواحد منهم بالباً أو مركباً أو عملا \_ يبخود كل سنة من الدوعية إلى المناصق والقدائل المنحلفة ، ويستلمون مثلاً معية مقاس حدماتهم ومصاريعهم السعوية فمثلاً يستنبه كل عمل يرسل من لدرعة إلى بادية الصحر ، السووية حمسة ومبنعين دولا وكما دكرت سابقاً لا يستمح لنمسائح المدحل في لركاة وإد دهب لعام حديثها من عرب ما مطف أحدهم بكتب المنابع التي بحب دفعها ، ووظف حماجيتها من عرب ما مطف أحدهم بكتب المنابع التي بحب دفعها أو وظف حماجيتها من عرب ما مطف أحدهم بكتب المنابع التي بحب دفعها أن يصعد أي حدلاس وحند يعطي العامل سند لمنطقة أو لقيمة في المنابع الذي أحد منها

ويحب سبى سدو دفع الركاه بعد شهر ربيع الأن مباشة حيى تمد لإبن والعبير صعارها ويقفق العامل مع شبح الفييلة على بحديد مورد ماء

و دكر من بشر أن حد عشل الزاء في عهد لإمام سعود أخيره أن دين الإنام كان بيعيد ها يربد على منافي على منافية وكان منافية من منافية من منافية من منافية من منافية وكان عاملة مكانه من منافة وجال هم أمير وكان وحافظ دهر ومابيس فندراهم و التي تباع بها إيل رمنيا الزكاة وبالاله وجال خدام بهؤلاء الأرمة وحافظ دهر وحافظ عنوال منافية المعاوضة في الزكاة وغير ثابت النظر عنوال منافية و في الأمرة وعيم ثابت النظر عنوال منافية و في المنافقة عن الركاة وعيم ثابت النظر عنوال منافقة و في المنافقة عنوال منافقة عنوال المنافقة عنوال منافقة عنوال منافقة عنوال منافقة عنوال منافقة عنوالها عنوالها منافقة عنوالها منافقة عنوالها منافقة عنوالها عنوالها عنوالها منافقة عنوالها عنو

معبّل بؤمر كل عربها بالنوحة إليه عني سنة ١٨١٢ م جمع سعود الركة من البدو الفريبين من بعدد في مورد يسمّى لهندية يبعد عن تنك المدينة مسافة يومين أو ثلاثه أبام وفي ننك السنة نفسها دفع عرب الحلاس (من سرة) ركاتهم عنى مورد ببعد عن حنب التي عشرة ساعة

ويدفع سعود من مالته التحناصية مصاريك حكوميه وحيرسه حاص الا ينكر أن الرعيم الوهابيّ يبدي طمعاً كبيراً في تعامله مع رعاباه فدحمه أعمى كثير مما هو كافي تنبية للكاليف العامه . النبي سم بكن كبيره ١ إذ لم بكن حيسة يكنَّفه شيئاً يذكر - ويشكو العرب من أبه رد کالت بدی آخذهها فرس جمیله فرن سعود سبحد به تهمه بسوء التصرف ليبرز أحد الدرس غرامة ١٠٠ وقد راد عناد لعطيله بسبب رعشه في الحصول على ما هو أكثر - ويمول لعرب - إنه منذ أحد الإمام التحسيل (كربلاء) ؛ حيث حصل على عائم كثيرة، وبهب المدب اليمية ، عامب سخصيبة بدهوراً كبيراء وربه أصبح يرداد صبعاً كن يوم الكني لم أسمع ، على أيه حال ، مثلاً واحداً لحرماله أي عربي من ثروته دول سبب قانونيُّ وقد صرد صنعه المشائح عن قصيته قبل أنا يهاجم محمد على الحجر بصرة طويلة - ولو تصرّف في دنك الطرف بحصافة ، كما فعل الباشا ، ودلك بتريع أموال على المشائح لكال مستحيلاً أن يحد بالدا اباشا موصع قدم له في تلث البلاد

ولم يمكر سعود أنه كال عير محق في معاقبتنه المحرمين بقسوه

 <sup>(</sup>۱) هدا الكلام يساهص مع م سبق أن ذكره عن عدن سعود ولو كان صبحبت وبعد سعود نهسة بدلاه الشيئري الدي حاول أن يشتري منه فرمنه فرفض بيعها إليه

شديدة . وكثيراً ما سمع وهو يقوب الله لو لا أعمالي وأعمال أصدقائي السيئة لوحد ديم طريقه إلى القاهرة والقسطيطينية منذ رس طويل ا

ولقد وردت كثير من الروايات المنالغ فيها عن الدحل الوهابي وأحبري بعص المكير نفات ، الدس أتيحب هم اتصالات عديدة بسعود نفسه وبأسرته والدين نهيأت لهم أفصل الفرص حعوفة الحقيقة ولم يكن لديهم سبب ليحقوها ، أن أكبر مبلغ دحل على ببت مان الدرعة في سنه واحدة كان مليوبي دولا ولكن منوسط الدحل كان ، عنى العموم ، لا يرد عنى مبيون دولا صبويا ، وهذه لا يشمل المنابع لتي تدحل بيوت مان المناطق والمدن ، والتي كانب ، عادة ، مصرف كنها بحيث لا ينقى منها شيء عند آخر المنهة

وبدأ وبدأ مقات معود الحاصة كانت معتدية حد فإنه من سمرحج أنه كانت بدية مبلع بقدية كبيرة يحفيها داخل قصره في الدرعية ، بكن رعم عظمة بعني ولقوة لم يكن سعود ولا أبوه فادري على استعاد العرب الدين ولدو آخرال فقد اصطر إلى تركهم يمكول حربتهم الفردية المن عير بمعتقد أن العرب سيحصفون أبداً لأي سيّد مطبق ؛ باهنت عن عار حبي قد يمر سريعاً عير أراضيهم ، لكنه لن بعدر عنم يطهم هيود دائمة أأ وطاعتهم في الوقت الحاصر هي للقانون أكثر منها بسعود الدي هو بشيح الأكبر لا سيّد الحريرة بعونه ، ممهما كان كرههم للصديمة هو بشيح الأكبر لا سيّد الحريرة بعونه ، ممهما كان كرههم للصديمة بمحددة ( وكان ) فإنهم يعلمون أن أكثرها يصرف في أمور بتعلق بمعدنجهم لحاصة وفي ذلك موساة بم يتمتّع بها العلاجون في بركنا

ر١) يشير بالعاري الأحبى إلى محمد علي

## الشؤون العسكريية للوصايبين

سِس بين الوهابيين وبين العرب في الأمور العسكرية إلا احتلافات سلطه جد فشيح القسله ، لدي بيس بديه جيش تاب ، يحمع للمحاريين من فريقه لعرو العدو - وبعد العودة من دلث العرو مباشرة يتفرقون مرة أحرى أأوهدا ما يحدث بدي الوهابيس أفناستهاء مثاب قبيلة من الرحال المحدوين الموضوعين في الدرعية لم يكي لسعود ولا الأبيه ألماً حبثر تصمی أه جماعه من الحبد و إلا لوی الرعب هجوماً ما مر مشائح الصائل وأمرك للمناطق أن يكولوا في يوم محدد في موضع معيّل ا وعالماً ما كان مورد ماء في الصحراء - وأحياءً يطلب من مشيح أو الأمير عمده معبَّ من متحاريين، فيقوم بشيح أو الأمير بإعدادهم سواح من لنحبيد لإلزمي من كن فريق أو قرية تحب بفوده . وهكد إنا طبب من مير لقصيم ـــ مثلاً ـــ ألف رجل فإن على كل بلدة في تبك لمنصقه ن بسهم بإعداد هؤلاء حسب بسنة سكانها وحبشد يحل سكان المدال ، أو رجال المرية ، الأمر ودّياً بسهم المقسم كل من لدمهم ركائب إلى فسمين قسم يدهب لنحرب المراده ، والقسم الآخر يدهب سحرت القادمة - ويحب أن يحارب كل من عمره بين الثامة عشرة وبين الستين سواء كال متروجاً أم عير متروح أم كان أباً الأسرة ويحب أن ستحن بهؤلاء كل من لديه فرس ما لم يذكر مأن العرو لا يحماح إلى حيَّانة وإد احتفى إنسان ما أحد سعود فرسه أو دبوله أو نعص علمه

عرامة . وكان دلك الرعيم صارماً جداً في فرض العرامات وقد كانت الواحيات العسكرية الثقيلة التي فرضها على من لديهم حيل سناً لبعهم ثلك المحبوقات الثميلة ؛ مما أدّى إلى نقص أعدادها بدرحة كبيرة في الأراضى الواقعة بحت حكمه()

وكانت الدعوة العامة للتحيد تتم ، أحالاً . دول ذكر للعدد مطلوب وفي هذه الحالة بجب على كل من بدية دلول أن يحصر وفي بعض الأحيال لا يقول الرغيم ، لا الله بعث من التحق بالجيش ا بن من تحلف الأحيال الا يقول الرغيم ، لا الله بعلى حمل السلاح بأل علمه من تحلف الله ومن كان فقيراً أمدة العلي براحلة وسلاح ، أو جُهّر من يب المال الله وحيل تكول العروة ، لى جهة بعبده ا مثل تلك مي وجهب يب المال الله وحيل تكول العروة ، لى جهة بعبده ا مثل تلك مي وجهب الله وحدها الا وهي المالة وحدها الله وهم اللحية الممتارة من الحيالة وراكبي الإلى ، وفي هذه اللحالة الا يلتحق اللحيل أكثر من علم عشره . لكن بعض العرب الحراف في كل المناسبات أسباباً المحلف عن لعرو أو تفادي الاشتراك المحلف عن لعرو أو تفادي الاشتراك

ا) قال بن سر في حديثه عن عبد العزير بن محمد إنه كان : ياحد اشكال الكثر من شواد البدو على من تحدد منهم عن المعزى مع المسلمير من قرس أو دنور معروفه أو حن معروف حي دكر بي أنه لم يوجد عبد بعير إلا فرس و فرسان وقلب لأن بوادي هند الجزيرة لم يحتاجه بها لاعهم بم يحافو من أحد ولا يحاف منهم أحد ولا يقلمون في احد ) انظر خوال المحدة حرا و من ١٧٠١

وأن الواصلح أن أن لأكوم إلى نشر هي بداية سدينه عن أحد العاكم السنودي الحيل بكالاً مناية بما ذكره توركهارت - بكن هوته بانه بم يوجد عند مطير إلا قرس أو فرسال مصبح فيه المبالعة ، كما أن تعليق دفت بعدم الحاجة إلى الحيل صعيف جد،

۲) م المعروف - وكما ذكر المؤلف نفسه في مواضع خرى ـــ أن بعض الراد الجيش كانو مشاة
 أي لم مكن معهم غين ولا إبن

فيه مع أنهم علمون دائماً أن هد منصع عليهم عرمة ثقيلة دلك أنهم يمصّبون دفع العرامة على المصاريف العصيمة لتسليح أنفسهم للعرو ، ومجهر كبية من الطعام لأربعين أو حمسين يوماً من حيوبهم الحاصه

مؤده الحدي دوهاي مالة رصل من لدقيق ، وحمسود أو سنوس طلاً من لتمر ، اعتبرون رصلاً من السمن ، وكيس من الشعير أو غمج يرحمه ، وقرله من ويحمد لتمر بالدقيق فلعجن ويحبر على الحمر لكون وحتي الصباح ولمسدد ولمن بلك المول ، والوقت الذي يستعرقه لعرو مادي سكن أن تستعاد منه تطريقه أقصل ، وتصرر الذي يحدث لمرحمة للله لله المول ، والعرز الذي يحدث لمرحمة للله لله المول ، وتصرر الذي يحدث لمرحمة لله لله من المرب الإلا في تطريق ، كن تمث لأمور حعل الاثتراث في الحروب مصابقاً للعرى للفير وعلى أية حال في المرد المولى المرد المولى المولى الدعوة للعرو عامه ، ال استحر من يشترك فيه بدلاً عنه ويعطى المستأخر ، عاده ، المائلة أو عسره دولارت أسالية للعرود العادية التي تستعرف أنعس يوماً تقايداً ، إصافة إلى مؤولية أسالية للعرود العادية التي تستعرف أنعس يوماً تقايداً ، إصافة إلى مؤولية ألب الإلى فيها أيدف كل ، كف يعمر رحلاً آخر حققه

ولهد كتشف أن مرسيق أن دكرته عن بعض بسملكات محمورة كفاله بحب واحب البحيد العسكري كان حصاً فكل برحن الوهاليين حتى لأن حبود بحيث يمكن أن يدعوهم سعود بنحدمة في أيه بحظه وهكذا يعقد هؤلاء حيشا من الحبود الممتارين حلان

١ من المعدومات مؤومه عبرا بالحديث بالحديدة التي يستعرفها العابر ومن غير المرجع أن يكون مع كان منه عبدا راحله كيس من الشمير أو المديع براحمه

أسبوعين من إخطارهم بدلت لكن هذا النظام ، مع أبه مفضل للحركات السريعة تنجاه أرض عبدو أو ردّ عرو ، لا يناسب مشروعاً بهذف إلى فتح واسع مستقر .

وبقصى الديانة الوهابية بالحرب المستمرة صند كن من لم يعتني العقيده لإصلاحية وبما أن الوهابيين قد أحصعوا كل الحريرة العربية نقريباً فإن غروانهم أصبحت موجهة بصفة رئيسية إلى جيرانهم الشماليس عبي طول لفراب من البصرة إلى سوريا . ولا يبدو أنهم قد رعبوا أبدأ في مدّ بقودهم على ما وراء حدود الجريرة العربية . ولللث فإنهم يهاجمون العراق وما بين النهرين ومنوريا من أحل النهب فقط " ... وكانت العروات لمفاجئه أفصل شيء بدلث العراص . وبيه يقيم الرهابيوب بنوع الحر من لحروب وقد رعب رعيمهم دود شك في أنا يحمل بمنه النبيَّة الوحية كي الجريرة بعربية وقبائلها وس عارضوا دعوته الصبحوا مسلميس حقيقيين عرصو أنفسهم لهجمات أتباعه الدين كانوا يحربوا المراع والبحيل ويأحدون الدوشي في حين أن جيراتهم الدين اعتبقو العفيدة التعديدة طبوا سالمين من تبث الهجمات. ولسلك بصاع الكثيروت السعوة كي ينقدوا أنفسهم وثرواتهم من المصايقات المستمرة أأنبه بكن يشعر بمين حقيفي إلى القصلة لوهابية ممل أعسوا ألاعها إلا عدد قليل من المعاطق والقياش وقد قامت كثير من المحالفات مع شريف مكة لمقاومة أسرق سعود وعدّ البدو حصوعهم أول كأمر للرعبم

 <sup>( )</sup> الرسائل التي وجهها سعود الى والي دمشن باصح اله كان يرعب في المنبلاء على الساء حطر
تاريخ «لبلاد «لعربية «لسعودية عهد سعود «لكير ، بسير المحلائي ، درد «كار مكان العباعه
وناريانها « ص ص ١٦ — ١٨ »

الوهابي حنفاً مع فيينه منحاوره عريبه عنهم يستطبعون أن يحلُّوه في أية تحطة ، ويحاربوها - ومرعان ما أصبيحت المناطق القوينة بموافعها وسكانها امثوا حبني شكر وليعجار واليمل وغيرها من المناطق للعبدة عر فاعدد دلك برغيم في تحد ، متساهله في طاعبها لأو مر منعود وغير منتظمه في دفع الركاة إليه!" ﴿ وكان دلك الرغيم يَنكُرهُم في بديه الأمر واحبهم بنصح أبوي الكبهم كانو يعدُون دنك صعفاً منه ، وتتحول موقفهم یک نورہ عبقہ ۔ وقی مثل هذه انظروف کار الرعیم یحس کل مشائحه أن العرب لفلانسل قد أصبحوا أعداء ، وأن كل مرىء حرّ هي مهاجمتها دون أمر منه الله يرسل بلاث أو أيع عروب عاطفه صدعها، فيحضعون بشرعه حوداً من فقدان محصولاتهم وموشبهم الكثيراً ما قان سعود اليا بصبح أيّ عرب وهابين محتصين إلا بعد أنا عابو مرين أو ملاث مرات من بهت حبوده .

،عنى أبد حال فول بعض عبائل دعوية والتعيدة حداً على بدرعية قامت بنجاح دفع الكور لأحرى، قامت بنجاح دفع الكور لأحرى، وهابية في لأمور لأحرى، وهكد حييم كانت فوه سعود رسحة في الحريرة العربية سنة ١١١١٠، وفعنت قسم عبره بشماليه دفع الركاه إليه وسم عكر سعود أن مل الحكمة محاولة إحصاعها بالقوة البل طل يكانب رؤساءها الديل أصاعره

<sup>(</sup>۲) فلب معه حتى ستر محنف عاده قد به مد بضمامها ألى دراتهم حتى مهيار ندب الدولة بكان البرق محمد يا عبد المحمد يا على من أكثر أمراء المدخل اخلاصاً وتصحبه ومدا ما أدى إلى قده بأيدي رجال إبر فيم بالا الله ١٢٣٦ هـ انظر عن ذلك مشأة إمارة أل رشيد . عبد الله المبيمين ، عمادة سؤول المكيات بحضعه الرياض (المدلك معود) ١٠٠ هـ من ض ص ص ص ٥٠ ــ ٣

اسميا ، وبكنهم كانوا ينصرون وفقاً بمصالح قبلتهم الحاصة كنما المتكوا بأنصار الوهايين (١)

ومن لملاحظ بسهوله أن الوهابيين كانوا ، عنى العموم ، هي حامة حرب مستمره فقد اعتاد سعود أن يقوم سبوباً بعزوتين أو ثلاث عروات كبيرة وكانت مجهات المجاورة للنظرة ، العببة بالسوشي والتسر ، وصفت شط العرب ، وبهر الفرات حتى عاله ، مسرحاً لهجماته للسوية بن يد جبوده عبروا الفرات ، وبشروا الرعب فيما بين النهرين ، وفي النجهة الحدوبية من أرضيه منّب منطقة اليمن ، التي لم تحصل المعالد وعمان حقولاً حصلة للعائم وله يكن سعود دائد بصحب بلك لعروات بنفسه ، لكنه يرمس أحد أسائه أو رئيساً مشهواً قائداً لها ما كان ممنوكه الأسود ، بجرق ، على رأس عدة جبوش وهابة أ

وحيل يحصط منعود نعرو ما لا يطبع على هدفه أحد وبوسه أمراءه عند مورد ما معيل يحتاره دائماً بطريقه تحدج لعدة الدي يربد مهاحمه وردا نوى با يكون لعرو باتحاه شمال لدرعنه حمع جنشه عند مورد يبعد مسافه عدة أيام حنوبها وحيشد ينطبق فعلاً في الحاه

راه) مسلم المرق دور كبير في النشاط السعودي العسكري حاصه في جهات عمال الانتسافي م عداله السعودية الأولى ولايه بلال دور مسامه في نفت المهاب ران الدولة السعادية الهالم علم كتاب كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد لوهاب ، ص ١١ و عواب المعادد ح ١ م ص من ١١٠ م ١٢٢ و ١٤٢ و ١٤٢

حربي ، بكمه يعود مسرعاً وينقص على العدو الدي بهاجاً ، عادة ، الهجوم وهده الحسة فمرورية حداً لأن لأحار تتسر كالبرق في حريرة العرب وو بدب من مكان الطلاقة بلهجوه أية إشارة إلى هدف هجومة كالعرب في إمكان بعدة أن بمنك وك يعد حلالة نفسه للمقاومة أو الهروب

وكالب حروب سعود تحطه بكثير من لحيهة وبعد النظر ، وتلمّد للمسهى السرعة له رحه ألها المرأ ما فشلت ولدلك فره حلما عر سهول حورال سنة ، ١٨١ م لم تصل أحيار فترله ملها يلا قبل وصوبه إليها بيومين عها أله المتعرف حلمه وثلاثين يوماً على وصل دلك للكال وللم يُعلم أي حرم من سوره كال هدف هجومه وبدلك فرد حيسه لهب علما وثلاثين قرية من حورال فيل أن يبلي داك دمشن أية أدمه للدفاح

وقد كوّر سعدد من أعطب شجعان قومه وأشهر معاورهم حرم ماصاً يسمّى سعيّة ويبقى في الدرعية باسمرار وهو وحدد لحملا مدائه من جبته وكلما سمع بعارس مشهور دعاه إلى الدرعية وصمّه إلى حدمه على أله يمدّه هو وأسرته بمؤوله سوية من القمح والمر وللسمن ، كما يمدّه بعرس أو ذلول طبية ويصحب دلك الحرم سعوداً دائماً في غرواته وكان ذكر أفراده مرعباً لكل أعداء الوهابيد لأبهم لم بحسروا أبداً سمعتهم لعالة في الشحاعه وكان سعود يحمقط بهم قوه احتياطية في المعركة ، ويعت أعداداً صعيره منهم مصاعدة حوده الآحرين ويصل عددهم إلى ثلاثمائة رحل مجهرين مناعة الحرب بكن

١٦ - السلمية هي الدقة السندادة اي التي اختير الوادها من بين كثيرين عبرهم

الأسلحة تفريبا وحيونهم مكسوّة بلس ؛ أي مادة صوبة محشوة ﴿ لَحَتَرَقَهِ السيوف والرماح وبما أن حدمتهم تطوعية فإن سعود يثن بهم ثقة كبيرة .

ودلإصافه إلى المنفية ، أو الحرس المحاص . كان سعود بأحد معه إلى الدرعية كثيرًا من عقداء ، أو قادة حروب ، القبائل البدوية وبأحده مهؤلاء العقد ، أصعف قوة تبث القبائل ، وقوى نفسه بإصافة أربئك المشاهير إليه وكثيراً ما أسد إليهم فيادة العروات إدا رأى تحسسه الصادق لقصيه ()

ويعوم بوهاسون بهجماتهم في كن شهر من شهور الله حتى في شهر رمصاب لمسارك بعد أطهر سعود ولعا كبير شهر دي الحجة ويدعي أتاعه أنه لم يهرم أبداً في أي عزو قام به خلال دلت الشهرال وبد أبه كن ، رمن رجاله ، يجع مسوياً فإن أعداءه ؛ حاصة العنائل العربية العوبة بين سهرين ، كانوا يسهرون فرصة عيانه في مكة ليقومو بعارات على أراضيه

وكان سعود إد حتار في حيد أمر من أمرين ببدر كل سهب مفيداً يرجع إلى ما أمر به محمد (صلى الله عيه وسلم) ، وهو أن يصلي ركعين نقه قبل النوم وفي الصباح يحار با حدم به سواء كان مع هد أمر أو دائاً وبادراً ما أطع الرؤساء على أي شيء من حفظه

عنى أن المنتبع المهوية المحية بالاحظ أن قادة الغزوات من عبر الأسرة المحودية كاس مي الأمال المحيد كاس مي العالم المالية عبر المالية المالية عبر رؤساء الفيائل الرسميين
 ٢) قال ابن بشر عمل سعود الدولا أعلم الله عزم أن راية لا انظر عنها المحيد على المحدد على ١٢٢٤
 ٢) صلاة الاستحارة وارده لكر الا علاقة مها بالرح والأحلام

وكان لكل أمير أو رئيس علمه الحاص في العرو - ولسعود عدة أعلاء دات ألوان محتلمة ﴿ وحيامه حميلة حداً مصوعة في دمسق أو بعداد الكن حيام فومه هي تنك البيوت السوداء المندولة بين العرب وأعسهم يست بديهم حيام على لإطلاق وتحمل مؤد سعود وأثاثه عني مائني بغير - وبأحد معه كمية كبيرة من المؤد في عرواته دات المسافة البعيدة لكي بتسكل من مساعده الدين تنتهي مؤمهم الحاصة من جبوده ، ولأنه كتب مرّ بتنصقة تسكيها حاصرة أو بادية عامل كل صيوفه تنفس الصريقة على يعاملهم لها هي الدرعية - وإدا سار الحيش ليلاً أوقدت المشاعل وحملت أمام مرعيم وكبار الفادة . ولا يسار ليلاً إلا إذا كالت لقطة لهجوم قداحدات وعبدته تقصع المسافة التي تستعرف عادة ا أربعة واحمسة أيام في يومين فقط ا ويتفدم الجيش الوهابي دائما طليعة من ثلاثين أو أيعين فارساً يستموك السُّبور - ويسيرو - قبل مسير الجيش بيوم او يومين - وپنبغ البدو تقليداً مثل دلك ؟ إذ يرسلوب طبيعة تسير أمامهم بعدة ساعات

وعدد الاقترب من العدو بنقسم الجيش إلى ثلاث أو أربع فرق ؟ كل واحدة حدم الأحرى فالتي تهاجم أولاً مكوّنة من الخيّالة الدين هم عماد قوة الحيش وتساعدهم الفرقة الثانية المكوّنة من راكبي الإس الدين ينقدمون إد هرم الحيّالة أ وقد توقف المعود مند رمن طويل عن الماشرة القتال المسلم ، وقصل أن ينقى في مؤجرة الحيش وقد مكنه تقوق حدوده على محصومه ، الصفة عامة ، من إرسال تعريزات جديدة إلى

١) لم يشر بوركهارب إلى القرف الثالثة من الجيش. ومن الواهمج أنها المساة

أتعه هي أثدء المعركة مما جعل تحقيق النصر لا يأحد وقد طويلاً إلا بادراً . وكان من حدعه الحربية المقصيّنة أن يقرّ أمام العدرُ ، ثم يكرّ فحاة بينقص مع فرسانه المحتارين على المصاردين لهم المجهدين .

ويؤكد سعود لحميع من ماسهمقاتلاً من حبوده أن يسمع بالحمة صبقاً مما ورد في لقرآب وكدما قتل رئيس في المعركة ، وعدت فرسه ، كما يحدث عادة ؟ رجعة إلى صعوف الجيش التي هي تعرف ، أحبر الرعيم الوهابي بموته على أنه من الأحنار ذات المعرى الصيب لأن دلك لرئيس قد ذهب بالتأكيد إلى البحية ، ويقال ، عادة ، في هذه المناسبة ، و أبشر يا سعود ، فرس فلان عادت الله .

وكلما بهبت هاى بوهابين الحاصه محتم عرب ما اصطرت الساء إلى تعربه أنفسهن ، وصد لوهابيون عنهن ، ورموا عنيهن بعض النجرى من أحل الحشمة ويم تتعرّض أبه امرأه لإهابه عير بنث أبد وحين يبوقف اسهب يورّح أمير العرو بعض الأقمشة عبيهن ، ويعطى لكن أساء بعيراً ومؤونه كافية برحشها إلى محيّم بعض أفاريها أو أصدقائها ويما أبه من المحتمن أن أرواح المساء قد قتبو أو هربو فإن بنث لمساء سعين ، أحياناً ، عدد أيام مع المستصرين ، ويسرد برفقتهم للحصين بحمايتهم في الطريق

وبقد اتحد الوهابيون قاعدة أمدسية في سبين بشر دعوتهم ، وهي أن يقتلوا كل أعدائهم المسلحين سواء كالوا مبتدعة أحالب ، كالسوريين

١١). ومن المجمول أن بيشير القوم تسعود بعودة العرس ميحة بيثيرة بعدم فعدانية

وسكان ما بين البهرين والحبود المصريين ، أم من الحاصرة أو من العرب أنفسهم الذين يعارضون الرعيم الأكبر أو يتمردون عبيه ، وكان دلث المعمل ، المعلّد للمشرى الإسلام الأواتل ، هو اللّي حعن اسم الوهابيير محيفاً وخلال سنوات الأربع من حربه مع جود محمد على باشا به يذكر أنهم فاموا مرة وحدة بالإنهاء على حينة بركي أا وحيما أحدوا كربلاء والطائف قبلو كن بذكو من سكانهما أن ولم يقد حاره العباسية في المدينة الأولى إلا أن سعوداً كان يكن حراماً حاصاً بتحلف العاسيين وحيما يها حمون فريف بدوياً يحدث تشيء نفسه ، إذ ينشون بلا رحمه كن من قبض عبيه مسلّحاً وقد أنهنت سك لعاده العطّه فيهم والتحسين الشديد الذي حعلهم مرغين تحصومهم المسهمة بالمنهمة تدلك في تسهين بشرهم تعقيدتهم ،

عبى أن الرعيم الدهابي كان يعصي الأمان بسهوله لأعدائه به السسمو طواعيه وكثيراً ما فعنوا دلث لأنه لم يعهد أن سعود عهده عهده في أيه مناسبة وهد تبرر ثقة الندو الطينة تجاه العدو وتلك سمة سيلة في شخصسهم وشهره سعود في محافظته الدقيقة على العهد من الأمور التي أقر بها ألد أعدائه ، ومجدها أصدقاؤه مند بداية الحرب مع محمد على ناث ناعتبارها مناقصة تماماً بعدر الأتراك

<sup>( )</sup> عنی أدید إذ أعظوا أماماً لأحد مهما كال الإنها يبقود عنی حياته من دند! أ سعود حصر عسكراً من النوب في الحماكية سنة ١٠١٨ هـ عظلب فائدهم العقو منه هسخ لباعه تشهم ونوبر يامان عنی دمائهم واموالهم بشرط أن يسيروه إلی العراق وسير مفهم جيشا حتی بندو مامهم في العراق النصر عنواد المجد ج ١ ، من ١١٥

 <sup>(</sup>۲) مبلحیح أن الوهابین قدوا كثیراً من سكان هاین البدین ، ولكنهم نو یقدو كل ذكر فیهما اولماً الدعابات المصاده نهم هی التی جعلت البؤلف یكتب اد كتب

وإدا استسلم العرب المهدّدوب لسعود قبل أن ينتهم منهم فإنه ، عادة ، يعطيهم أمان الله بشرط أن يسلموا له الحدمة ؛ وهي الحيل والإبل والدروع والبنادق والرماح والسيوف وكل الأواني المعدنية ، أما باقي بروتهم فيحتفظون به وفي بعض الأحيان يعظي أماناً غير مشروط ، فيشمس الأبهس والثروات على حد سواء وقد تصدر أوامر صارمة لكل قادة النجيوش لوهابيه أن يهمو كل طب استسلام من الأعداء ، وأن بحافظوا بدقة على الأمان الموعود .

وحيما يحمد سعود ثورة قبيه أو منطقة ما فإنه يرس بعد استمالاتها ساشرة إلى رعماء القائرين ، ويسكنهم لديه في تسرعة أو في منطقة محاورة بها ، ويعدق عبيهم المؤد وهكدا يصعف عودهم بس قومهم ، وبحل محبهم رعماء يئق بإحلاصهم له يحتارهم من تلك ، الأسر نفوية التي كانت عبى حلاف في المسابق مع الرعماء الدين أحصموا وبهدا فإن عدداً كبيراً من الرعماء من جميع أنحاء الجريرة العربية قد حمدوا في الدرعية أو ما جورها ، ولم يكونو ، تأية حال ، داخل سحول ، تكبهم لا يستطبعون أن يحرجوا من المنظمة التي حددت بهم محداً في أن ينقى محتمياً مدة طوينة .

وقد وحد سعود بعد أحده للمدينة أنه من الصروري أن يبقي هناك حامية عسكرية دائمة من الوهابيس ولم يتحد أيّ إجراء مثل دلك حلال

<sup>(</sup>١) المعروف أنا الحنقة هي السلاح نقط

عهده " . دغ أنه له يعكر أبداً أن من المستحسن حرسة أبة منطعة داست به . بن كان يعتمد على الحاكم الذي أمّره عبيه ، وعنى الحوف من اسمه هو . فيقاء المهرومين خاصعين له ومع دلث فإنه صب من أمرائه الحدد في بعض المناطق الواقعة حنوب مكة أن يسو قلاعاً وحسرباً صعيرة للدفاع عن أماكن إقامتهم . أما المدينة ، وهي معقن مهم ، فإنه كان بعيم أن أهنها معادوب لعقيدته ومسخصيته ولدلك وصع فيها حالية عسكرية من عرب لحد واليمن ، وستحهم بالمادق ، كنا أعلى حالية عسكرية من عرب لحد واليمن ، وستحهم بالمادق ، كنا أعلى كال وحد منهم سبعة دولارات شهرياً بالإصافة إلى كمية من الدقيق أسسن وكان المسلمون بالمادق من أولئك المحدين خاصة يشكنون خاصة يشكنون حرة فيان المحيش الوهابي ، الدين تستد إليهم أصعب المهام فقد كانوا حدة فيان الحديق مدينة كريلاء ،

ما مكتبتي http: huna maktoty blogspot com

 <sup>( )</sup> الواقع أن قادة الدرعية كانوا يسول ، أحيانا ، قصورا في بعض الجهائه التي لا يثمول كثيراً بحكانها ، ويصحون فيها حدث في منطقه الأحداد النظر غنوال العجد ،
 ح ا ، حر ١٥٨

## مرب تثریف مکهٔ وباشایف در مع الوهابیبن

حلال إقامي في الحريرة العرسة بحثت مرار عن تاريخ مكتوب للوهايين وصالاً أن أحد علماء مكة أو المدينة قد قام بدلك العمل لكن بحتي كان غير مشمر فله يعر أي إلسال بالاً شسخين الأحداث اليومية وسرعال ما بسيت بواريحه والدين يعرفون معرفة حيدة ما حدث في مختصه ، وهم فية ، لا يعرفون إلا قللاً عن الأحداث العيدة علهم وقبل أن يؤلف تقرير وافي مرض عن الشؤول الوهائية المد من لقدم برحله عبر كن حرة من أحراء حريرة بعرب ولعن بعداد ، مطروف الحاضرة ، ولتربيها من بحد مركز بحكم الوهائي هي المكان الذي يحتمل أن تجمع فيه أصح الروايات

وسوف أعطى ، ها ، قليلاً من التفصيلات عن تاريخ دلك السعب الرائع قبل استعادة الأثراث للحجار ، وهي الحادثة التي أستطيع وصعها بدقة لأبي أقمت في تلك الللاد والحرب بين الطرفين لا رائت مستمره

مد ثلاثين سنة تقريبا بشر الوهابيون عقيدتهم ، وكسبوا أنصاراً كثيرين ، وستولوا بالندريج على بحد ، وأحضعوا معصم القبائل الكبيرة ،

## حرب بتريف ممكنه وبه شأيف او مع الوهما بدين

حلال إقامتي في الحريرة العربية بحث مرارً عن تاريخ مكنوب لموهائيل وطن أن أحد علماء مكة أن لمدينة قد قام لللله لعمل الكن لحثي كال عير مثمر فلم يعر ي إلمان بالأستحيل الأحداث ليونية وسرعان ما للسب لوايحها والدين بعرفول معرفة حددة ما حدث في مجلهم ، وهم هنة ، لا يعرفول إلا قلبلاً عن الأحداث الحيدة علهم وقال أن يؤلف تعرير وقع مرض عن الشؤول لوهائية لابد من القيام برحله عبر كل حرء من أحراء جريرة العرب ولعل لعدد ، للطروف المحاصرة ، وعربه من لحد مركز الحكم الوهائي ، هي المكان عدي يحمل أن تجمع عيه أصبح الروبات

وسوف أعصى ، هما ، قلبلاً من التعصيلات عن تاريخ دمث الشعب لرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ؛ وهي الحادثة التي أستصبع وصعها بدقة لأني أقمت في تبك البلاد والحرب بين الطرفين لا رالت مستمره

مد ثلاثين منة تقريبا بشر الوهابيون عقيدتهم ، وكسبوا أنصار كثيرين ، واستوبوا بالتدريح على نجد ، وأحصموا معظم القبائل الكبيرة ، السبة التي تبتها ١٠٠٠ واستمر في مجاربتهم حتى استسلمت لهم مكة

وكان مدعوماً حينتك بالشائل الحنوبية المكوّنة من النقوم في تُرُبِةً ، وبني منالم في ييْشُة (١٠ )، وعامد في رهران(٢٠) ، والأعداد الكبيرة من أسدو المجاورين لنصائف . وكانت هذه الحروب تنفد بالطريقة البدوية . ويتحسب قبيل من فترات الصلح القصيرة الركان كل من الطرفين يشلّ هجوماً مفاحقاً على أرضى عدوّه ﴿ وَكَانِتَ الصَائِمِ تَوْجَدُ سَجَالاً دُونِ فَرَقَ كسر من بربيج أو الحسارة . وبم يترله عالب ، الذي كان عبي صبة دائمة بالباب معلى والذي كان يستقال قافلة الحجاج ساويا ، أية وسبلة المحريص المحكومة النركية صد أعدائه إلا اتحدها القد أظهرهم كفارأ ومم يُرن مصرّف الزهابيين بحاه الحجاج الأثراك دنك الرأي المعادي الهم . وكان الباب العالى مستعداً لتقبّل راء الشريف عالب لأن ياشا بعداد سبق أ قدِّه له آره مشابهة فها عليم الله أن الباش كان مثل الشريف يمارس بموداً على عدد كبير من القبائل البدوية فيم حاوره من مناطق. وكان عدد منها في حرب مع الوهائيل الدين كانت عرواتهم محيمه لكلّ مي هيہ على شاطيء الفرات . وكالت حشود منهم تهاجم ، كن سنة

<sup>(1)</sup> كان مجيئ الشريف عالب إلى حكم مكه منه ٢ ٢ هـ (١٢٨٧ م) وكان أول عمل عملكري الجدد صد الوهابيين سنة ٢٠٥ هـ لكن من المعلوم أن اشراف مكة قد الحدوا موقع عمال من دعوه الشيخ محمد بن عبد طوهاب وأنصاره حمد ظهورها وكان من أبرر ما قامو له منع أولئك الأنصار من اللحج

 <sup>(</sup>٧) السرود الذابي سائم في أعالى إيّه في السراه النظر حسد اللجاس معجم قيائل الممنكه العربية السعودية ، دار الإدامة ، ١٤٠١ هـ ، ج ١ ، ص ٣٦٨

 <sup>(</sup>۲) حكدا وردب العبارة - والمعروف أن هناك صعداً من عامد اسمه الرهزان - بكن فيينه غامد لا تسكن
 عي مباطن فيينة رهران

◄ تعريبا ، المنطقة القريبة من البصرة ، وتقتل كثيراً من الحاصرة ، الدين هم من رعايا حكومة بعداد ، في الشاطيء الحويي من النهو

وكان المحجوج الفرس الدين يدهبون إلى مكة عن طريق معداد وسداعة يشكون عبد عودتهم من المصايفات العطيمة التي يلاقونها من وهابيس الدكاو محرين عنى أن يدفعوا إداوة كبيرة ترعيمهم مقابل مرورهم بأراضيهم أ

وبه تكل هاك مدينه على حدود بلاد لعرب أسبب مل بعدد وحيه محوم صد الدعة لكل المصادر المالية لدى باشا تعن المدينة كانت فينه وكانت سنعته غير معرف بها تمام عتى دحل حدود منطقة باشويته الحاصة ولهدا فإنه له يستطع أل يقوم بعدال حقيقي للوهاليس إلا سنة ١٧٩١ م ا وكان سليمان باث ، حاكم بعداد في دمل الوقب ، شخصيه مشهورة بالشخاعة المشاط ولعدل وكان لصعاب لصادية لليل تركي راعب في لمحافظه على مركزه وقد عهد إلى مستعده قبادة لحمله التي سارت من بعداد وكان الحيث بتكون من أربعه أو حمسة آلاف حدين تركي ، وضعف دلك العدد من بديا منظير ولمنتفق وشكر وكان سيرهم محادية المنطقين معه من فيائن لطعير ولمنتفق وشكر وكان سيرهم محادية

د) في كلامة عبد نوع من التنافض مع ما كر قبل دلك نعيق من غبور فواس الحبد من يعداد عبر أراضي الوهابيس دون أن يمسوها بسوء

 <sup>(</sup>۳) كان باث معدد قد أرسل جمله صد قاده الدوعية عينده رعيم دينه المستفق سنة ۱۹۹۱ م كما
 د التي الإثارة إلى دفية.

للحليج العربي عير صحراء توحد آيار ماء في كل محصه ملها"، وكالت الحمله موحهة ، بالاي، دي لده ، إلى الأحساء أعلى مناطق الحكم الوهابي وأكثرها إلتاحا

وبدلاً من نقدم رحان تحملة العراقية من منطقه الأحساء فوراً إلى الدرعية . وهي لا تعد أكثر من حمسة أو سنة أيام عنها ـــ حاصره قنعتها المحصلة التي توقّعوا أنا بأحدوها دوف صنعوبة الكن المقاومة لهم المتمرب أكثر من شهر اوأثار وصول قوه وهابيه كبيرة بقياده سعود بن سد العربير شكوك قويه في النجاح . فقرر الأتراك الاستحاب وكان سعود قد بولغ دبك لإجراء . فنسقهم وعسكر مع جنوده على إحدى الدر تاح على بعد قلالة يام من لأحساء - وأفسد ماء البئر الثانية ، اشي ببعد مدال عن الأولى ، ارمي عده أكياس من الملح فيها . أكان قد أخطر معه لملح لهد العرص وتوقف جلود يعداد علما تلك البثر الرمل الممكل تصوّر ما عاماد كن من الرجال ولدواب من يوعية ذلك العدد . ولم يستحسن قادة الحيش الأتراك مواصنة السير الآب سعوداً قد ينقص فجأة عليهم . ومن ناحية أحرى ول الرعيم الوهابي لم يجرؤ على مهاحمه لأبرك الدين كانب مدفعتهم قوية جدا بالسبه له وغومه وهكدا طن البحيشاب ثلاثه أبام وكل مبهما على مرأى من الآحر هي صفوف متفايله وفي تعص الأحيات كاب يقوم فارس من أحد الجاليين بصاوشه فأرس من الحالب الأحر في السهل العاصل بين المعسكرين. ثم دارت مفاوضات

ولان مبلي بهركهارب المعليج بالعارسي مكم الشواهد نؤيد السبينة مانعربي وبدا ترجيم هم. المربي

بين قائدي الحيشين ، وتوصلا إلى صبح بين الرعيم الوهابي وبين باشا بعداد مدنه ست سنوث وبعد ذلك عاد كل من الحيشين بهدوء إلى ملده ()

وكان فشن حملة باشويه بعداد السبب الأول في سوء الحط الذي حل عد دلث بباشرة بالحالب البركي من حميع الجهات اللك أن الوهابيين عرفوا حيساك حفاره الحبود العثمانيين أأوتم يلث السلام بير لطرفين أنا تحظم افقد هاجم عرب بايعون لحكومة بعداد التركية قافعة حجاج فارسيين معها حرس وهابي بين الجلة ومشهد - فقامت جماعات من الوهابيين بالإغارة على ما يحاور النصرة مرة أحرى . وقالد نشر احتياجهم لكربلاء سنة ١٨٠١ م (١٢١٠ هـ) الرعب بين كل لمسلمين لحقيقيين " ، كم بعث البهجة والناهي في بموس الوهابيين - وكات تفديس صريح حفيد محمد (صبي الله عليه وسلم) سب كف لجيب لعصب الوهابي صده . فقد قتل في تلك المدينة حمينة الأف إنساب لكن الرحال المستثين والتنباء والأطفال لم يتعرّض بهم، كما أب حاره العاسية احترمت بسبب الأحترم الوهابي لمؤسسيها أوقد خطمت فله صریح انجنیں ۔ لکی کنور کل می دنگ نمسجد ومشهد علی ر سحف) قد أحقيت ، ونقلت بعد ذلك إلى بعداد .. وقد أسند الوهابيون حدوع بنحل على سور مدينة كربلاء ، ويستقوه بها السور إلى داخلها .

را) أصبح أو جيش بنفرد كالرافي بقاء حياء لك أرفك أأمر أعودته من سنطقة التي الأسافية. المفاوضات في سرقي الثلاد إلى السنطقة الذي أنطقي سها وهي نجد

 <sup>(</sup>۱) المراد بالمستثنى الحقيقين المسلمون من عبر أتباع الشيخ محمد يد عبد الوهاب ، دغب أنا المؤلف بعب أومنح رايه في مبادئ، دعوه الشيخ وقال ربع بأنفقه مع بعائيم الإسلام الصحيحة

وأمصو حمسة أو منة أيام وهم يقتنون وينهبون سكانها ثم السحبوا منها(١) ، وهاجموا العرب المقيمين على شفد العرب لكن كلاً من عرب الربير وسكان النحف صدوهم ، على أنهم حملوا معهم ، على أيه حار ، كن العنائم التي أحدوه من قس ، وعادوا إلى للاهم

ويدو أن لوهابيس بعد نهب كربلاء قد أعادوا سطر في أرائهم المحاصة أن حملة ثابية على ما يحاور بعداد سيب بالفشل وكان ثوبي المشيع قيية لمستقل ومعه قومه وقبائل لصفير وشمّر وسو كعب الإصافة لي حيس من الجنود الأثرال اقد قد حمله صا بحد وسم بتوقف في الأحساء المل واصل سيره باتجاه السرعة حتى وصل إلى بتر الصبيحية التي تبعد سسافة يوم عن مورد ماء أشهر منها يسمّى الكويت على بعد حملة أو سنة أياء من الدرعية (١٠٠٠) ويبسما كان الحيش معسكراً هناك عتس وهايي منحمّس معلوك بني حالد القائد الويب (١٠٠٠) وقترب سعود فور عداد الكان لأنهم لم يكونوا بعرفون من دلك المكان العين معهم فقد استطاعو الهرب وعد كثير من أولتك الحدود في اليوم التالي إلى غر الصبيحة المين أن يحصبو على أولتك الحدود في اليوم التالي إلى غر الصبيحة المين أن يحصبو على

ر ) ذكر ال سنراً النعود بن عبد العريز ولم معه لم يعبلو في كريلاء الأصبحية ا والهيد قدوا في الهيدا النوالي اللمي رجل النظر هنوات المعجد الحالا الصاح

و ٣٠ من المعروب أن انصبيحية تقع شمان منطقه الأحساء . فهي بين هذه المنظمة وبين العراق. ومن المعروف ، ايصاً ، أن الكويت ، حيادال ، كانت بلدة مهمة لا مورد ماء

ر۳) الرجل الذي اعدل نوبي بر عبد الله استمه طفيس وقد قتل قور اعتباله تاريني وأصبح ما قام به
 من عس جرى، مضرب عنى لا ي التجديس 4 إذ يمان 1 باغ بنعه طفيس 4 كتابة عن الانشاط
 العظيم بحو الهدف

لماء ، وأب يعاملوا مدمله الأسرى أو لا ينتبه إنيهم الكن سعوداً لم يتحلُّ عن عادته المعروفة ، فأمر قومه بقتلهم حسيعاً (٢) .

عبى أن عرب بجد والصحراء الشمالية أظهروا إنسانيه أكبر من عيرهم ، فأحفو في حيامهم كثيراً من أعدائهم البعساء ، وأعضوهم ماء بنصرين ، وتركوهم يرحلون عنهم قبل طبوع المعجر وعلى عكس هؤلاء قام البعال الحنوبيون بدوهم ، نصفه عامة ، من قحطان وعتية بد نقتل كن من توقّف عبد جامهم بدون رحمة ومع ذلك ، ومهما كان تعصب ولفك النه و أو أومر رعسهم ، فإمهم لم سنطيعو أن يكبتوا مشاعرهم بناما فقد أكد لي شاهد عيان أنه قد سمح لكل مشرّد أن يروي طمأه قبل أن يتلقى كرثة الموت وقد سبق أن ذكرت بأن الرعيم الوهاي لا يسمح بحن الدحل السنة لأي إساد بقضي للطام الوهاي نقمه ، مثل لعدة الذي يوجد منسما

<sup>—</sup> عدد الله معلى مرج حرار بعد السعود السعودي عدد الراهيم عدد يها إلى ماكان باي في عدد المعلى الحياد كان ياميون ألا يبيه المدا عدد كرابان الطبيد كان ياميون ألا يبيه المدا عدر عبر الساحح المصاد الدا مرابعيهم حبيما الاحاسة أنه ما التحيمة جداً للحدد المدا عود و غير مستحين .

کا اوپنی این عبد الله لد لام بهجوم علی یویده سنه ۱ ۱۹ هـ (۱۹۲۸ م) الکنه انسخت ما عبدها (در ومنون احدار (لیه من العراق کلید نعیه عن عدامه قبلت

في سنة أنه أما أما أما أعيد بريس بن إعابه قبينه النسمى الكفه بابد عداد بنهاده حديد صد درية بدايية النظال بر العرف حتى وصل إلى الصبيحية وأقاء هذاد فلات سهو حتى اكتما جيسه أنه سار منجها إلى الأحساء أكان المكان الذي أعطائه فيه طعيس ها السيال أجمه مورد أنه مر بورد فيينه بني حالت وكان ديد الأعتبال في مستهل بنية ١١٢ هـ الطبر بماضيان منجومتي أريبي في كل من روضة الأفكار أن ٢ ، حر ص ١٢٢ هـ حر ص ٢٧ هـ ٢ و ٨٨ هـ ١٤٣.

وقد بدأ عبد الغرير ، أبو سعود ، مهاجمة الحجار والشريف عالب سه ١٨١٩ م بدأب وحماس أكثر من دي قبل . وكان عالب في حربه مع الوهابيين ينتصر تارة وينهرم تارة أحرى - فقد الحترق مرة بحداً ، وأمضى سبه كملة مستوب على بدة صعيرة بسمّى الشُّعْراء في مطقه القصيم " . وفي مرة أحرى أحاط به لجود الوهابيوب، فشقٌ طريقه من بيهم في أثناء لبيل، وهرب مع عدد قبيل من أتباعه إلى بيشة - وقد مدَّ الوهابيون بفودهم وعقيدتهم خلال سبوت بين معظم القبائل الجبيية جبوب الطائف باتحاه اليس. وكانت تلك القبائل دات قوة عظيمة وغَيِّنَ أَبُو نَفَظَةً ، شَيْحَ عَسَيْرَ ﴿ ، فَأَيْدَأُ لِلْجَمِيعِ ﴿ فَلْ إِنَّ الْعَرْبُ الْقَرْبِينِ من الصائف دائها اصطروا سنة ١٨٠١ م إلى الحصوع للوهاسس - وكال صهر عالم عشد ل المصايفي شبح قبيلة عدوال السدكلة في تلك الحهات ، قد أصبح عدوًا لذلك الشريف مند عدة سنوات(") - وبما أنه كان مشهوراً يكن الصفات الصرورية لشبح بدوي فإن عبد العريز بعد ستبلائه على تلك البلاد عسّه أميراً لقبائل الطائف ومكة وما يبها شمالاً حتى منتصف الطريق إلى المدلية ﴿ وَكَانِ عَالَبِ } حيداك ، قد أصبح

 <sup>(</sup>۱) كان هجيم الدريف عالب عنى الشَّدراء أون هجين يعزم به صد الأراضي التابعة الآل صعود (كان دنث سنه ۱۲۰۵ هـ (۱۷۹۰ م)

والسعرة في عاليه تجد لا في منفعة القصيم ولم يستطع الشريف الاستيلاء عليها غم المحاولات التي بدنها انظر عامين دلك في روضه الأفكار ، ح ٢ ، ص ص ١٤٧ – ١٥ وعوال المجد ج ١ ، ص س ٧ ، -١ ١

 <sup>(</sup>٢) من الأمس عزير Azyz وواصبح أن دعك عملاً

 <sup>(</sup>۳) کے یعسم عندان النصابعی عبراً تلسریعی عائلی إلا سنه ۱۹ هـ (۳ ۸ م) وهی النسه
 التي انصام ديها إلى الدرعية انظم عنواند المنجد ، ح ۱ مس ۱۹۲۲

مطرّقاً تقريباً بمناطق مفود وهابية ، لكنه لم يفقد نشاطه مجمع من لقي من عربه المحلصين ، وحاول مرة أحرى أن يعرو لجداً ، لكنه لم ينجح

وفي سبة ١٨٠٧ م حاصر عثمان المصايفي الطائف وستولى على هذه المدينة الجمينة ، مصيف كل النجار المكيين وفردوس الحجار المكيين وفردوس الحجار المكيين ومدوس الحجار المكيين ومدوس الحجار المكيين ومدوس العجار المصير لدي نقيته كربلاء مع حدلاف واحد ؛ هو أن عداوة عثمان المصير لدي بعدته يحرّب معظم لمباني النجيدة ، ويأمر حموده حلال المدبحة العامة ألا بتركوا شيحاً أو طفلاً إلا قتلوه الموي تبث المسه عميها سبولي المصايعي ، أيصاً ، عنى الصفدة ؛ وهي هياء على المجر الحمر تابعة بعشريف عالب ، وتقع جنوب جدة على بعد سبعه آيم

وقد حعل دلث لنجاح الوهابين حسورين جدا فقد كانت قوافن الحجاج السورية والمصرية من قبل تنقدم بانتظام إلى الحجار رغم أن الشريف عالم عمل كن ما في وضعه عثير حربا مكشوفة بين الباب العالى وين الوهابيين وجيما كان لحرّار ، حاكم عكا ، باشا لدمشق كان يقود ، أحياد ، القافية بنفسه إلى مكة بطريقه للسم بالمباهام وكدلك

بسر أن المربض فلا السعير معتوماته عن هذه الحادثة من أعداء السعيدية ... فسحيح الدعمات ومرا سعيد المن المحادثة من أعداء السعيدية ... فولاة كانو من الرجال لا من غيرهم فولاة كانو من الرجال لا من غيرهم فولاة كانو من فائه المودف بنا ذكرة أبس بشر في عشواته المحجة ... من من من 17 ـــ 18.

كال يقعل عبد الله باشا العظم ( ) وقد قابل هذا الأحير مواراً كل جموع المحجاج الوهابيين على أرض عرفات ، وتبادل الهدايا مع عبد العرير ( "

ويدو أن الوهابيس قد نصرُفو على أساس ديني يرفضهم السمام عوف الحدود على الحجود الحدود المحجاج بالمرور عبر أراضيهم دنث أنهم كانوا يعلمون أن الجنود لدين يرفقون بلاث الفوافل بن يحاولوا القيام بأية إجراءات عدائية في بلاد مكن أن بعضع فيها إمداداتهم وتعزيراتهم فوراً ، لكن الحجاج المكونين بنبث لقوافل كانو ينصرُفون دائما بطريعة مشينة حداً فرعماؤهم يربكون أسواً نزد ثل على . ومرسم المحج دانها أصدحت منوّنة بتصرّفات الحجاج الدين أصرّوا مند رمن صوبن على إصلاح تلك الرديته بدرجة أن بوهابيس ، الدين أصرّوا مند رمن صوبن على إصلاح تلك السورية عام ٢ م ١٨ م (١٣١٧ هـ) (١

وقد هاجم الوهابيون في الأخراء الشمالة من الحجار فبيلة حرب القوية المفاتلة ، وسدو الطريق إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) مى الأصلى : عبد الله باث عدل عدل عدل من الواصح أل هذا ليس مقصودا ا إذ يم يكل لعدد باشه وليس بحاكم هذه البعدة دخل في السوضوع المعجدت عنه هذا والسريح أن البراد عبد الله المصد دائب دميس وكان عبد أنه فلا حج سه ١٦٢٠ هـ (١٨٠٥ع) و وهي السنة التي دخل فيه السنوديون مكة مره ثاب بعباده عبد الإهاب بي بعانه وعندت المصابعي وقد بادر فيه عبد الوهاب الهدايا مع الشريف عالم وليه يتعرض نعبد الله العضم بسود منظر عنوات المجعد عدل من ص ص ١٨٥هـ ١٨٥ ومن المعلوم أن عبد المورد فد المنبي بنة ١٨٠٨ هـ وأن لم يحت مد قيام الدولة المعودية الأونى سه ١٥٥٠ هـ حي عنياله سنة ١٢١٨ هـ

 <sup>(</sup>۲) سبق أن أشير إلى حج السوريس طياده عات دمشى ، عند الله العطب منه ۱۹۹ هـ
 (۲) مبق أن أشير إلى حج السوريس طياده عات دمشى ، عند الله العطب منه ۱۹۲ هـ

وفي عام ١٨٠٢ م أنهى الوهابيون فتح الحجار ، وتحاور نفودهم كل الحدود السائفة فقد حمع سعود بن عبد العريز وعثمان المصايفي في أوائل بنك لسنة قوه كبرة في الطائف وبعد عدة معارك مع لشريف غاب ،قتربت القوه لوهابية من مكة وأقامت مركز قيادتها في فره الحسبية لتي يوحد فيها كثير من بيوت المكين نصيعية ، عني بعد ساعه وصف الساعة من بنك المدينة باتحاه الحبوب وصوقت حبود لوهابين خفيفة الحركة مكة من كن حالب فها حموا الصاحبة الشرقية منها بمسمدة لمعاددة ، السولوا عبيه قبرة ، كما ها حموا الصاحبة الشرقية في تبث الصاحبة ومن هناك قاموا بعراب متكرره على سك حديث مقدمة شي مد تكن محمد بأسوار وقوم عالب بشجاعة ووضع لعماً قرب فصود ومع به به سحح تماماً فيله أحرا بعارة على نتهة لعماً قرب فصود ومع به به سحح تماماً فيله أحرا بعارة على نتهة العما قرب فصود ومع به به سحح تماماً فيله أحرا بعارة على نتهة

وحيد فصع الوهابيول إمداد لماء لعدت الذي أتي عبر قده من عرفات إلى د حل مكه ، واصعر السكال إلى الشرب من أبار مالحة وبعد حصار شهرين أو تلاقة شهور دأ أونك السكاد يعانون كثيراً بسبب كل من البدء النيء وبدرة المؤل أوكا بدى علب وجنوده بعض للمحارد من لأطعمة ، كن لم يورع منها أي سيء على الطلمات نديب لي صطرت أن تعامر بالحروج من البلده ليلاً لتنتقط عشاً بابساً لحيل لشريد من الجبال المحاورة مقابل حمة من العمح الذي في مسكله

 <sup>( )</sup> لم يستكس السعوديون متيلامهم على الحجار إلا سنده ٨ هـ دنك ١١ سعود استولى على مكه سنة ١٨٦ هـ كل الشريف عالياً استعادها ولم يستون السعوديون عليها مرة أخرى الا سنة ٥ ٨ م التفر عنوان المجلد ع ١٠٠ من ص ١١٤ سـ١٦٥ و ١٨٦ ١٨٦.

وحيب أكلت جميع قطط مكة وكلابها ، وشخّت مؤل لشريف عسه عادر البلدة مع المعربين إليه ، حاملاً معه كل أسرته وأثاثه بعد أن . أحرق أثاث قصره الدي لا يسهن حمله ودهب إلى جدة وبُركت مكة بللاقي مصيرها الذي ينتظرها . وفي صناح اليوم النائي صهر رعما. سكانها بيدعبوا . أن على الأصلح ليستسلمو لسعود بدوب قيد أو شرط ودحق هذا الرعبم سندة في ديك اليوم تفييه . وقد جرت ثلك الجوادث في أبريل ومايو سنة ٣ ١٨ م. ولا يرل المكيون يذكرون ، عرفاماً بالجملل . الانصباط التممتار الذي راعاد أوشك الوهاسوب الأشداء عبد دخويهم مكة اِد بہ يرتكب أيّ معدّ على حقوق ساس۔ وقي بيوم التالي فتحت كل اللكاكلي بالمرا من سعود ، ودفع جنوده تمن كن ما شتروه - لأعلى سعوــ أنه كان في مقدوره أن يأحد البلدة بهجمع كاسح مند رس، لكم رعب في أد عفادي الفوضي وللحاورات اللي قد للحدث من حرّاء هلك - وأحلر العلماء في محسن كير أنه رأى محمداً رفيلي الله عليه وسلم) في منامه ، فتحدَّره بأنه بن يعيش ثلاثة أيام بو أحد حنة خبطة بالفوة من حسديته التمثانة

وهكدا أصبح أهل مكة وهابيس بمعنى أنهم اصطرو إلى أن يحافظو عنى الصلاة في أوفاتها أكثر مما سبق، مأن يبرعوا ملابسهم الحريرية الجميلة ويحفوها، وأن بمنعو عن الندجين عند وقد حمعت

<sup>(</sup>۱) واصح أن الباؤلس يتحدث عن دخون منعود إلى مكه في مستهن سنة ١٣١٨ هـ (١٨٠٢ م) وكمه ذكر سايقاً عاد السريف غالب إلى هذه البلسة ، ثم اضطر في مستهل سنة ١٣١٦ هـ إلى الدخور بحب طاعه سعود عنو ال بحصار الذي ترقيه منعود عنى مكة حتى أكل لفنها الكلاب ك. هـ ٣٣ هـ المر عنوان بمجل ج ، من من من ١٩٥٥ و ١٨٠

أكوام من العلايين الفارسية (الشيش) من كل الليوت ، وأشعلت فيها الدر أمام مركز فيادة سعود ، وحرّم بيع التبع ، وعيّن سعود عبد المعين ، أحا عالم مركز فيادة سعود ، وحرّم بيع التبع ، كما عبّن عالماً من الدوعية السمة اللي نامي فاصياً للبدلة أوكان هذا القاصي البدوي مستقيماً حدا لدرجة أن أحكامه أصبحت مصدب العش نقرب "" ويقول المكون الآل سحرية من تاصيهم القسطيطي المرتشي الاها هو من نامي الوي دلك الوقت ألعي الدعاء للسلطان العثماني في حطبه الحمعة

سه وجه سعود قومه من مكة إلى حدة التي لحة إليها مشريف علي وحصر هذه المدينة أحد عشر يوماً بالكن سكانها حاريو بشحاء وحيل فقد لأمل في مقدرته على اقتحاء أسوارها تراجع عنها ويؤكد كثير من الداس أن غالباً بالدي كان قد قام بمجهيرات على طهر سفينة كبيره في نميناء بيهرت عن طرق لبحر بالحقل سعوداً بشرجع مقابل مبدع مقد ره حمسوب أعل دولا ويحرّث لوهابيون حبثنا حائديل مقابل مبدع مقد ره حمسوب أعلى دولا ويحرّث لوهابيون حبثنا حائديل لي نصحر بالشمالة ورجع عالب من حده فاستعاد حكم مكة في بويو سنة ١١٨٠٦ ما حيث استسمعت به الحاميتان الوهابيات لصعيرات موجودان في فيعيها ويناول به عن الحكم أجوه عبد لمعين الدي

و على الراسمي هو السبيح عمد داخلا الراسمي وقد في الفليد الواجداء اليمي فاصد عبد الرام عبد الغيير الراسمية المستد الله العبدي على الله الالماء الراسمية الرامية الر

ر ۱۰ سم یکی بن نامی بدای ۱۰ بل کال حصر با من نجاب ایکر المونف ۱۰چیان ، بسکی کال آباع دعوه بشیخ محمد بر عبد الوهاب بدوا

كان شخصية محبة للسلام الكن عالباً سرعان ما اكتشف أنه غير قادر على الدفاع على مركزه مده طويعة فنصالح مع سعود . وستسلم لدلث الرعبم الوهامي ومع أنه مم يمرّ على بلك الحرب إلا أحد عشر عاماً حين وصولي إلى الحجار فإن تفاصيعها قد رويت بوجوه محلفة باحلاف رواتها

ونقد تسقع عالى حيداك بسرة أقصال بكثير من المسرلة لتي كال يسلع ب عاده ، رعده أنصار الدعوة الآخرول فقد تركت له بلداله ودحلها ، وللمح عدة قبائل بدوية أن تصل تحت بموده وللمكانه الرفيعة وم الملكات بلدة من احترام فإنه له يطلب منه ولا من المكين دفع فركاة إلى سعود ومن باحية أخرى أنعى الشريف لحمارك التي تؤخد في مبد حدة عن كل الوهايين

وكال الأسيلاء على مكة بدايه لمكاسب وهاليه أحرى مي المحدر فقد صطرت قبلة حرب أن تحصع لللعود ، وإذ كال دلك الحصوع لم يتم إلا بعد صرع شاق منا أعصب الوهاليس ، وحعلهم يعملونها بطريقة أكثر شدة من معالمتهم لأي بدو آخرين في تلك البلاد على أد فريقاً من حرب ، يستود بني صبح ، بجحوا في أن ينقوا في حالهم الشاهقة وم يستسلموا أبداً وقد استسلمت بلدة ينع لسعود حيما الصمت حرب وجهيلة ؛ وهي قبلة كبيرة أحرى تسكن تبك

 <sup>(1)</sup> كان رعماء فيها حرب من آل مصيّان بد انضموا إلى سعود قبل سيلاته عني مكة مرة ثانية ، فعد
لمبود دورٌ كبيرٌ في إد حال السميت السمورة تحمل بعدده في أول السنة التي يديمه فيها السموية
عالب ، انظر عنوان المجدد ، ج ١ ، من ١٨٦

البحهه ، إلى الحالب الوهابي - وبعد دلك يفسل ـــ في أول ربيع مـــة ٤ ١٨ م \_ تبعتها المدينة " . وكال الرحن الفوي في البلدة الأحيرة . حسن القلعي ، قد أصبحت له قوة استبدادية هناك ، كما كان مسؤولاً على الجور الكبير أندي حدث حلال المحلة العامة حيلما قطع الوهابيون كل الإمدادات عنها . وفي بهانة الأمر قبص على كل الكنور الموصوعة عبد صریح محب، (صلی الله عبه وسیم) ، وقسم جرءاً منها علی أبناعه ، ثم قرر أن يستبثلم - وبيريعامل ملكان المدينة ، تدين هم أكثر ميلاً بلأبرك من المكييل وبديل يعشون كنيه على المكاسب التي يبعصمون عليها من رؤار مستجدهم ، معامله متسامحة كتبث لتي عومل بها آمل مكة القد أحدث شهم تركاه ليعاده ، كل ترويه الحاصة لم اللهاب وقد صنطر الليوطف التركي لأكر أعا الجرء للمعيّل من فيل سيمه أن يا الا منايلة مع كثير من تحجج ولأبره وعَيْن ال مصيّان بالدني جعبه ترعيم توهابي شبحاً لكن فبيلة حرب باحاكم

وها أحر توهابيول تصرمه عظمه سكال المدينة على أنا بحافظوا على إلصدوب فكال بدعى كل رحل سع داسمه في المستحد عد كل صلاة ومن به بحصر عسلاة عوف وقد تهست امرأة محترمه مدخين العليول لفارسي (النبيشة) ، فأركبت حماراً والعليول بتدأى من رفتها التي اللها عليها أسوب منطاطي (ليها) الطويل ، ودير بها في الأسوف وطن

والات الشوراك البير التي الديخون التسيية المتوّرة محت طاعة متعود قد مم قيل ميايعة الشريف عائسة له

لحسن لفلغي بعض اللفاد تحب الحكم الوهابيء واستمر يصابين السكان

وقد زار سعود المدينة بعد استيلاء قواته عليها بقدل ، وحرَّد صريح محمد (صلى الله عليه وسدم) من كل الأشياء الشببة التي كالت لا ترال سرحوده فله . وكالت الأولي الدهلية قد أحدت من قبل وقد حاول . لها يهدم القبّه العالمة المقامة على الصريح ، ولم يسمح للحجاح لأثرا أن يقتربو من المدينة من ية جهة وعومن عدد منهم حاولو أن يا بيها من سع معاملة الله فقطئت لحاهم لأن الوهابيل الذي يا بي من سع معاملة الله فقطئت لحاهم لأن الوهابيل الذي لهم لحي قصيرة ، يعامل أن أن ليي (صلى الله عليه السلم) لم تكن لحنه طويله أكنّه كنيك التي للأثراك لشماليل العد فعلت دلك الأثراك لشماليل الله عليه السلم) لم تكن للأثراك عليه الله عليه الله الأثراك لشماليل العد فعلت دلك الأثراك لشماليل المدالة و أمر محاص عليه الدي من لوهاليل حقال لهم دون اتداح عالول أو أمر محاص

وقد ستمر بوهابيون ، على "بة حان ، برورون المدينة بكريماً للمحمد (صلى الله عليه وسلم) ، ويقومون به تعليه تعليه مستحده ، لا لعبره الوقع في دفئ المستحد كما بقعل المستحدين الآجرون أو ويم يتعرّصوا للمصريح فكم سعوداً يعدّ شرك كل الريازات أو الدعوات أو المداءات به ومدلن حرّمها ومن لحطاً التأكيد بد كما فعل لأبراك معني أن الوهابين حرّموا الحج إلى المدينة ا

ر ١) كان الوهابيون مدهيون إلى المدينة ثريارة مستحد الرسون صني الله عليه وسلم الكنهم في أثناء وجردهم في المدينة يزورون قارة الزيارة المشروعة

أندماب إلى البدينة بزيارة مسجد الرسون صفى الله عبد وسن الا يستى حجة وبعل كونا
 الحياب د حاصه الأبراك بزرون البدينة في رحلتهم الأداء الحج قد حعل المؤلف يظل الريارة

عبي أنه قبل استبلاء سعود عبي المدينة كان محيء العوافل الكبيرة إليه لمحج قد توقف علم يستطع يوسف أعا ، أحد صدط عبد الله الله أن يصل إلى تلث البلدة سنة ١٨٠٣ م ١ ال ترجع عنها حيل كان على مسافة ساعات قليلة منها على أنه ومن معه لم يُعبُّ يقوا في طريق عودتهم إنى تلادهم أوتم يجرؤا لحجاج المصريون بلث السنة عني المجيء بالطريق البرية الأن قيسي حرب وجهسة قد أصبحتا من الوهابيين. كي لمحمل أني مع قليل من الحجاج بحرا عن طريق حدة بصحبة ربعمائة أو حمدمائة جدي تحت قبادة شريف باش ، لدي عيَّم الناب لعالى حاكماً عده البندة وقد رُدّ التعجاج القارسيون، أيصا ، مند سة ١٨٠١ م، كما رُدَّب تاهية حجاج اليس. وليد فإنه لم يصل إي مكة من قوافل النجح المنتصمة بعد منه ١٨٠٣ م إلا عدد قبيل حدد وقد وقف المحمل في حدة وبوقي شريف باشا سنة ١٠٠ م في لحجار وهناف شك بأنه قد منه بأمر من عاسب

وقد شهد عبد لعرير الاستبلاء على مكة ، كنه لم مشهد الستبلاء على لمدسة الدلك أنه اعسل سنة ١٨٠٢ م بيد فارسي سنق أن قتل الوهاليول قاية وحلقه في لحكم الله سعود لذي نقوقه في الصداب الصرورية لفائد ديني لبدو محاريس وكال سعود بقود كال لحروب مند سنواب طوينة ولعل فتح الحجار يعود إليه

م شهد عد النزير الاستبلاء الأول على مكة "كان ال<sup>م</sup>ريف عالاً منما حكمها و المسهد عبد العزير بحولها دانيه بحث المحكم المنعومين

وفي الوقت الدي اصطرت المدينة فيه أف تفتح أبوابها للوهابيين الشمايين تم يقف الجويوب منهم موقف المتفرج لإضهار قوبهما ا وكان أبو نقطة ، شيخ عسير - في حرب مع انشريف حمود الذي بحكم الشاطيء اليمي من القبقدة تقريباً إلى بيت الفقيه . وكان حمود قد الترع البلدة الأحيرة من حكم اقرب أقربائه ، إمام صبحاء - وقد رفص هذا الرعيم دائماً العقبدة الوهابية ؛ معتمداً على أسوار ببدته وعلى حمسمائه أو ستمائة قارس في حدمته . وقرب بهاية سنة ١٨٠٤ - رحف أبو بقطه من حدال عشير المرتفعة مع حشد كبير من قومه ، وتشر قوق الشاطيء أعداد هائله مر الوهابيين معا صنصر جمود إلى انهروب أونهب هؤلاء الوهابيون أعلى مدينتين على الساحل اليملي ؛ اللَّحيَّة والحُديدة - لكن أبا بقطه للم يتحرق على البقاء فلهما طويلا مع جبشه - فاستحب إلى لحال حبث بقي مرانباً لشاصيء أبيمن كنه - وأعنن حمود أعتباقه للعقيدة الحديدة .

ومع أن الوهابيين قد استوبوا على الحجار فإل سلطة الشريف عانب ظلت فوية حداً فاسمه ومكانته الحليبة ، ومواهبه العطيمة في المكر ، وهوده الشخصي على كثير من الفنائل البدرية التي لا تران تقاوم سلطه سعود ، ولهدايا الثمينة التي يهديها إلى هذا الأخير كلما رر مكة ، كل بنث الأبور حعب الرغيم الوهابي بنعاضي عن كثير من أعمانه فكلما اقترب سعود من مكة لأداء الحج ، ابدي كان يؤدية سنوباً مع عدد

 <sup>(</sup>۱) الواقع أن ابدع الدرعية في منطقة عليم نعبو دوراً كبيراً حد في مهاجئة الشريف خالب والاستبلاء على مكة

كبير من قومه ، قابلته قافعة من الإبل المحمّنة بهدايا الشريف عبد الريمة عبى بعد يومين من البعدة المذكورة وتشمل نبث الهدايا كل الأنواع المحتارة من المؤد والملائس وغيرهما ؛ إصافة إلى عدة حمول من القماش الهدي ليعمل منه إحرامات يرتديها الحجاج لدحول الأماكن المفدّسة وكاد كبار قومه بتلقّول ، أيصاً ، هدايا مماثلة ، كما تهدى إلى الساء والأطفال ملايس حديدة وكميات من الحلوى وهكما كان سحاء عالب في تبث المناصنات عظيماً يبرحة أن سعوداً كثيراً ما قال إلى ديك يحجمه ويحمل من المسحيل عليه أد يعامل الشريف كما يجب أن عاملة .

وهكات كالت فوه عالم في مكه دائماً موريه لفوة سعود ما منطنه في حده فطنت في منتهى انقوه وكالت فيها باستمرار حامله حيدة ومع أن بحبود الوهابيس لم يدخلوها أبداً فإلى سكالها كالو مصطرين إلى إعلان اعتباقهم للعقيدة التحديدة كعما رارهم رحال سعود للتحارة وفي خلال سنه ١٨٥ م قام المصابقي للذي كال لا يزال عدواً تعلل بالمعدة محاولات للاسيلاء عليها بعربه لحاصين ويدان أمر منتهي من الرغيم لوهاني فاستولى عنى أبار مياهها ، لكن السكان المنتول فيهم الأجانب الدين كانوا هناك ، تستجوا وأنطنو حصه ا

وبالرعم من أن قوافل المحمج كالت تقاطع حينداك فإنا عدد كسراً من الحجاج تدفقوا على مكة كل سنة من كل أجراء الامراطوريه الركية فقد كانو يأتون بحراً إلى حدة ، ونم نصدر أومر من سعود بسعهم من مواصلة سيرهم إلى مكة . وكان أولئك الحجاج مصطريل ، نصحة الحال، إلى النقلد بكل لتعاليم الوهابية. بكل من بصاف وفق ملك التعاليم وحبرمها ليا يوجه أية معاملة قاسبة ا وقد عرفت في حلب بسة ١٨١٠ م رجلاً من أهل تنك المدة ، فأحبرني أنه أدّى الحج مسوياً خلال لتنبوات السبب السالقة عن طريق القاهرة والمصبر باءنا أبة مصايدات وكان حيجام النمل والهند والأفظار الربحية يعتمونا لتي حدة بحراً ، كم كالوا يمعلونا ساعاً الودلك قبل النجح بنجوني النهر الكنهام وجابوا من مصمحه ترك أسلحهم في تعث البلدة لأنا حسل الأحاسب السلاح إلى مك بعاصبهم بريبه وسوء بمعاملة أحدث وبديك فإر النجح لما يُوقف أبدأ لا بأسبة للعرب ولا بالنسبة للأثراك أولو أنا القوافين لتنوريه والمصرية الكبيرة وثعت بآما. الوهابيس لكان من الممكن أب تعسر نصبحره منه مطبقية دول فوة مستحة

وك من الحجر حادثة حبيداك فقد عبدت الاتصالات مع د حل يحريره العرب كنها ، ووصل قبل من الأجاب إليها منا جعل المؤب مودرة ورحيصه . لكن سكان المدينس المقدستين فقيدوا الوسائل برئيسية لموارد رفهم التي كانت تأتي من احتلاطهم بالتحار الأحاب القادمين إلى الحج

وصبت الحجار على تلك لحالة خلال السلوات الثلاث ١٨٠٦

و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۸ م كانت قوة الشريف تصعف يومياً في حيى اعترف بسلطة سعود على أكثر مناطق الحزيرة انعربية وفي السنوات المذكورة سابقاً قام الرعيم الوهابي بعدة إعارات صد البصرة وما بيل البهرين بكن حدى إعاراته على البصرة كانت قلينة الحط فبيلما كال جنوده مشعولين سهب القرى التي حول تنك المدينة في محموعات صعيرة داهمهم حشد كبير من عرب بني كعب والمستفق ، وفنوا منهم حوالى ألف وحمدمائة رحل

وقد هام مبدوك ربعي سندود يستى الحرق على رأس فوة كيرة بعروات عديدة في لصنحره لسوية ، وأرعب البدو لدين كالوا في حور حلب حلب التها وعبرت كتاف وهائية لهر الفرت ، فهبت محبسا القبائل العبه فيد بين الهرين حتى وصلت إلى جور بعداد وسند أبو نقطة في لحبوب برعج ليس بعارات خاصفة ولهب متكر الكن لا يبدو ، على أيه حال ، أن صنعاء كالت هدفا للهجوم وكال سعود بعلم السافس الموجود بين حمود ، حاكم لهامة ، وبين أبي لفظة ، يعيم السرة ، فوعد كلاً منهمه بالنباوب بعائم للك لمد بنه العبه التي يظهر من وسائل دفاعة الصعبفة أنها لن تقاوم أي هجوم عليها لكنه في الوقع لم يأمر أبداً أباً منهمه بفتحها أودلك أنه لد كما يقال له ولا رغب في أن يقوم هو بدلك الصح هو بدلك الصح هو المنطق الصح ،

 <sup>(</sup>۱) ذكر بن بشر أن ببغوراً أمر حمود بفتح فسعاء بالكه ثم يغير بدا الراه يه فسير سعاد فوات كبيرة من ثبات بنشانته اردند منه ١٩٤٤ هـ النفر عنوات المجد الله الن ١٩٤٠

وحلال تلك السنوت لم يحرّك الباب العالي ساكاً تقريباً " وكان سعود قد دخل في عداء صربح مع للحكومة التركية منذ أن منع قومه من الدعاء السنفان في المساحد ، كما كن معباداً في حفيلة المحمعة " وقد حدث دلك العداء بحبلة برعة من الشريف عالب ، الذي أرد "ل سبب حرباً لا تقبل المهادنة بين سعود وبين لباب العالي وقد وصع السنفان محارباً المحمعا ؛ هو يوسف بالله على رأس حكومة دمشق ، وتوقع أنه سيقود قافلة الحجاح بالقوه عبر الصحراء الكنه احتمظ بالمنابع لتي رصدت بنعال القافلة ، والتي كانت معروضة على دحل دمشق ، حسانه الحاص ولم بصهر الدو السورود الذين يصحوب ، عادد ، نقافلة أنة رعة في أن يكون بهم يذ بنبك المهمة الحصيرة

وقد قاء يوسف داشا سه ١٨١٩ م ببعض التجهيرات الصئيله مشل هجوم على منطقه الحوف المشتملة على عدة قرى في الطريق من دمشق إلى نجد ، والتي بعد عن العاصمة السورية التي عشر يوما ، لكن دلك كان مجرد استعراض عفيم لحماسة ، ولم يدخل حير التنفيد على أن أكبر حسارة حدّت بالوهابيين على الإطلاق وقعت فلك اسسة دلك أن حملة الجبيرية أرسنت من يوميي فهاجمت ميناءهم الحصين المسمّى أن حملة الجبيرية أرسنت من يوميي فهاجمت ميناءهم الحصين المسمّى وأمر الحيمة على الحليج المعربي ، وأحالته إلى رماد لأن سكانه القرصة من العواسم سبق أن ارتكبوا كثيراً من الاعتماءات على التحارة الالجبيرية من العواسم سبق أن ارتكبوا كثيراً من الاعتماءات على التحارة الالتجبيرية

١) من الممروف أن البات العالي حجرًا؛ صد دوله الدرعية مبد مبدة ١٢١ هـ (١٧٦٥ م) ؛ ودبك بيوجيه حملات عسكرية ضدها عن طرين باشا بعداد

وا إلى أيفاف بمجيد السنطان العثماني في خطبه الحممة حدث منذ السواب الأولى بظهور دعوه الشيخ محمد على مدان أن دلد ايدعه العرار**وضة الأفكار : ح** الص ٣٠

في البحر " " وكان أحد أساء عم سعود من بين القبلي في تلك الحادثة .

وفي السنة داتها قامت الحرب من جديد بين أبي نفطة وبن الشريف حمود ؛ إذ الحدر الأول من جباله ، وحيّم أمام بندة أبي عريش فسس حمود بالاً من هذه البلدة مع حوالي أربعين دارساً مرددين ملاس لدو الوهابيين ، وسنت طريقاً عير مباشرة حتى وصل فجر إلى موجوه حيش عدوّه ودحن بمن معه محيّم دلك العدوّ دود إثارة أبة ريبة لأن أوراد الحسة ظنوهم من أصدقائهم الحبيين ولما أصبحو أمام حيمة أبي نفطة صاحوا صبحة الحرب ، وقتن حمود بيده دلك الرعيم وهو يبهض من فراشه ، ومكّم حطه الكبر من أن يهرب وسط القوصي العامة التي حدثت في المحتم المحتم العراء المحتم المح

وسورى لنسخ صمي (س شعب) من قبيعة رفيدة الصعيرة في عسير غياده بعد أبي بعطة بسوافقة من سعود وحصع حمود مرة ثاية ، كن ولاءه كان دائماً موضع شعب ، ولم يكن أعد دقعاً في يرساله لركاد

وفي منه ١٨١٠ م أثار سعود الرعب في قب سوريا بمهاجمة

را الصف العربيون دائد الأخرين بالقرص إذا هاجميا منصهم مهما كامل الديافع بدين المعروف ال القواميم كانوا بهاجمود منفي أعدائهم لا فرصه وإنما جهاداً ودناعاً عن المصالح الومنية

<sup>7)</sup> ذكر بر سم أن حدود هاجم عبد الرهاب عن متعداده الدلاقانة ، والحد الأحرادي في دله الهجوم ، لكن يجيشه كرّ عنى دوم معود مهرموهم هريسه كبيره ، رنديم شيبتهم المتهرمة حى أبي عريش ، انظر غنواله المعجد ، ج ١ ، ص ص ١٩٤هـ١٩٥ . ودكر عبد الاحس الهكلي ه وهو من ابدئ مند المحمد ، مبيك حماحه من وهو من ابده بنك المنطقة ، ال الدي فتن عبد الوهاب في حملة حمود على محبّ حماحه من مكيل ودوي حمين الطر كتابه نفح العود في مبيرة الشريف حمود ، بحمين محمد بن أمها العقيلي ، دارة الملك عبد العزير ، ١٤٠٢ هـ د هي ۱۵٠٠

الماطق المحاورة لدمشق بحوالي ستة آلاف رحل وكال وصوله إلى هاك عير منوقع وبد بقدر حيش يوسم باشاعلي يقاف تقدّمه وفي خلال ثلاثة أيام مهب خمساً وثلاثين فرية في منطقة حوران على بعد يومل فقط من دمشق ، وحرّق كل مقمح أيسا دهب لكن بد بكن عير رحيد السكال ، كما هي عادته في مناسبات أحرى و إلا سلميا حياد كثير من الملاحين وقد أسرت مرة مسبحيه ، وحملت مبيا كل سموداً أمر بإصلاق سراحها بعد دلك بأيام وكار في إمكامه أن يستدي على دمشن سنهوة بو عبد مقد العب المي حل بسكامها عد في مناسبا الكن على حل بسكامها عد المناب المناب على حل بسكامها عد المناب الم

وفي سب سنه گذب بحج قافله كبرد من المعاربة براً عن صريق الفاهرد فعد وصوبهم إلى المحجار سمح بهم بدحول مكة الهدكان سعود دائما بقول إن المعاربة يتصرّفون بحشمة الوابهم فوم مسايّفون وفد فال فائد لفافله الوهو الل مراضور بمعرب الأقضى الونيادي معه الهديا

وبيم قم كل من باشه دمشق وبات بعداد باستعراصات عدائة صد وهابيين وقعت مصر موقف لمتفرح تحاه مصير لحجار الحكام المحمدة الصعيرة المكوّنة من حوالي حمسمائة رجل الوالتي بعثها شريف

باشا من جدة ، هي الجهد الوحيد الدي تم من قِبَل مصر السعادة النعود النركى عدى البلاد المفدّسة وكانت حالة مصر المصطربة، وتورَّح السلطة سن الباشوات الكثيرين الدين يعترفون اسمياً فقط بالباشا الذي يرسمه الناب المعالى ، ورعبة أولئك الباشوات في الحصول على الأموال المعدّه لقوائل الحجاج والبلاد المفدّسة ، كن هذه الأمور جعبت كل ستّي محمص يفقد الأمن في أن يرى استثناف الحج ما دامت مصر في سك الحالة - دبك أن جميع الأطراف قد علمت أنه لا يمكل أد تستماد الحجار إلاعن طريق مصر العالصحواء العظيمة الممتدة بين الحجار وبين دمشق حعلت من المستحين بقل مؤل ودحائر كافية لحمدة نظامية صد عده سيكون أول إحراء يقوم به قطع كل مواصلات تلك الحملة وقد تصل قوة صحمة ، يصحبها عدد كير من الإس اسحبّية ، إلى لمدينة ، وربما إلى مكة ، بعد صعوبات حمّة . بل قد تستوبي بنك الموه عنى هانين لمدينتن کن کن با يحمع من الحود والإلى بن يعدر عنى إحصاح أبلاد حبيعها والدفاع عنها صد عدوّ بسط بدوب معربات

ولقد أطهر الاعتبار الأحير وحده أن الحهود يحب أد لوجه كلها مر مصر لتحرير الحجار من سادلها البدو فهذه البلاد تكاد لعتمد كيه على مصر في كل صروريات لحياة التي يمكن حملها بحراً عن طريق يسع وجدة ؟ بوابتي المدينتين المقدّستين ، دول التعرض وسط الطريق لأية حسائر لحدث برحلة للمستعرق ثلاثين أو أربعين يوماً عبر صحراء قاحلة عدائية من سوريا إلى مكة

وبم يرفض الوهابيون السماح لتحجاج من كل البقاع بدحول البلاد المقدَّسة - بن إنهم كثيراً ما عرضوا عليهم عنا الإدن نهم بعبور منسي بشرط أن ينصرِّهوا بلياقة ، وألَّا ينظاهروا بأي نوع من النموَّق في تمك البلاد ، لني جعلت منها برعتها بطبيعية وشخصيه سكانها وموقعها الجعرامي منطعة عربية لا منطقة تركية - وبعد أن خصعت مكة والمدينة لتوهابس ، وأصبح الشريف نفسه تابعاً بعقيبتهم وعادى صراحة الناب العالى ، وتبعه في هذا الموقف كل الحجار ، كان أبرر إحراء عثماني طبيعي بمكن أنا بنجد فطع كافة الإمدادات فننك البلاد ؛ ودنك بإعلاقي مده القصير والسوس مام شحل أي شيء إليها - بكن مثل دلك الإحراء بہ بتہ خلال عهد الممانيث ۔ وبہ يكل دنك عرب اورد لہ يكل أبدأ هي الإمكان بحاد إحرء عام في مصر حيث الناشوات الدين لهم نفود كبير والدين يحصمون على أرباح طائله من تجارة الحجار ... على أن المرء قد يتساءن بحق عراإهمال دلك الإحراء تحت حكومه محمد عبي الدي منت السويس مند سنة ١٨٠٥ م، ومعث ميناء القصير حب سنة ٨٠٨ م ، والذي وعد مولاه السنطان بأقوى العنا اب أن ينقد الحجار من الوهابيين

وحلال دلك لوقت ؛ بل حتى بداية سنة ١٨١٠ م حيى قام محمد على تتجهيرات جادة مهاجمة لوهابيس ، كالت هالك سفل تصل يوبياً من جدة وببع إلى السويس والقصير ، وتعود محمّلة بالقمح والمؤد للشريف ولعيره من أفراد التجار ولم تتوقّف تنك الحركة إلا قبل شهور قليدة من إبحار الحمدة الأولى من السويس إلى الحريرة العربية حيث

كانت هاك محاوف من القبص على السفل المعدّة لحمل الجنود في دلك الميناء وكال قطع كل الإمدادات على الحجار لمده سنة واحدة سيكول به أعظم المثالج المحيفة في تلك البلاد التي لم تكل معددة على الأحار المؤل أكثر من شهرين ، ولن تحول الإمدادات الفليلة جد الفادمة من حد واسمل دول حدوث محاعة فيها ولو حدث هذا بالفعل لاصطم لرعيم الوهابي بالتأكيد إلى لوصول إلى صمح مع حاكم مصر في صالح المحجاح والإمراطورية التركية كنها

ومع أن تجيش الوهابي بمسولي على الحجار قد يتمكن دائساً من الاعتماد على الإمدادات من الماحق فإن شماء المحاعة في البلاد بمقدّسة سيؤثر بقوة على أرثك المتديّس المتعصيل لدين برهبو مرزاً على تقديسهم سبك الأماكن واحرمهم تسكنها وسوف يستحده سديف عليه كل نفوده مع الوهابيين ا وهو هود سمر قوبا مند حصوعه بهم السهى الحالة لني ستحفض جرءاً من دخله المصافة إلى يرعاح أساعه الرياكان من بمحبص أن هذا لأمر لأخراج يهمه كثير وكال بشريف دخل من التحارة ومن الصراف الموضوعة على النصائع الدهنة الى مصراً أن القادمة منها

وبما أن رحره سهلاً وصيعياً كهد لم يتُحد من قبل محمد على فقد حاول مؤيدوه أن يد فعوا عنه بالاعالهم أنه سلكون لاساً لا يعلم أنه يعرّص بالاد المقدّسة بسمحاعة لكن أوهك بدين بعرقوب نحصة ابات بعمود أن على أن على أن اكان لا أهمية قليله جداً بديه على أن أدساً على درية بتجارة البحر الأحمر يعتقدون أن المكاسب التي تدفّفت على حريته

من حلال تعد القياة ، بيعه شخصياً القمح والمؤا في لدويس والقصير وبأحده الحمارك عليها ، كانت كيرة حدا لدرجة أنه ثم بشأ أل يبعد أومر سيّده لتي قد تسبب تحقيص تعد المكاسب أو إيقافها وعد التحدث كل أفواء الأمر طورية التركية على إحهاد بوهايين ، أصبت بتعدد حمله مشابهة تحملات الصبيبة القديمة صدهم موبع بأث فرن تسبيم كانت ترى حاملة كنو مصر من السويس إلى أوص تحجو لماحدة المداهدة المدينة المدال التي أوص تحجو لماحدة المدينة المدينة المدينة المدال المحود الماحدة المدينة المدال المحدول المحدول المحدد المدينة المدال المحدة المدال المحدد المدال المدال المحدد المدال المحدد المدال المحدد المدال المحدد المحدد المدال المحدد المحدد المدال المحدد ا

وهل الشرىء الأورى بل يعكر كبير ذكر على تبدئ أحدث سحيفة والإنجر، بن الهريدة كل السكل في الشرق عدة سنوت بوصح أل الحاكم الدركي إذا توقع حسارة الأمهد كالت صفية أو مؤقله ، فإله لا شيء بعجمه بشجد رحرهات مصلحه بعامه الدبك أل تعربه الا تتعذه ألم المحصة لتي هو فلها في حيل أنه يصحي بمصابح مولة ورحاء رعابة إلى أقعلى حد من أجل أتفة مصلحه مائة حاصه الكل حشعة عالماً ما يتحاور حدودة ، فياذي بالتالي إلى حربه ، أو على الأفل يكون عصه للمعالياته المحاصة

## 

 <sup>(</sup> السبر الداد كر سوّلف الدحركة التحارة بن مصر التحجار تولفت عن شهور من إبحار الحمية
 ( أولى حد السفودين في الجريرة العربة

## امر صلة الأولى من حرب محمد على في الحجار

کار محمد علی خلال ستی ۱۸۰۲ و ۱۸۰۳ م قد مارس کل سمود الذي حققه له جنوده الكثيرون ويراعبه الخاصة على حساب النقية الصعيفة من بممايث الأفوياء في رمن مصي . وحين غُيَّن باشا بمصر سنة ١٨٠٤ ء كسب المهمة الأولى التي ألقاها الناب العالي على عاتقه أن يحول امسعاده سلاد المفدِّسة ﴿ وَكَالَ يَعْلَمُ أَنْ عَدَمُ إِطَّعْتُهُ لَلْأُومِ سَيْكُولَ عفاله إلعاده عن الحكم ولكي بشر الناب العالي حماسه وعده بأن يعصى باشوية دمشق لأحد أسائه للمحرد ستيلائه على مكة والمدينة وقد بمي صموحه الحاص ، أيضا ، لرعبة ، يه في تحقيق دبك الهدف الأن تحبيصه بسلاد المقدّمة سيعني شأبه كثيراً فوق كل باشوات الامبراطورية التركية ، ويصيف إلى اسمه شهرة تحمل الناب العالي لا يتسطيع أبدأ أن يعارض مصالحه وكال الباث خلال بسبوات الأولى من حكمه مشعولاً بمناوشات مع لمعاليك . ولم يتمكَّن قبل سنة ١٨٠٠ م من الوصور معهم إلى اتفاق جعلهم يتحلُّون عن مطالبهم في شمالي مصر و يجرء الأكبر من لصعيد ، ويدحدون الفاهرة بأمال مما سبب لهم المدبحة العادره في القنعه بعد دلك تقليل

وفرت مهاية سبه ١٨٠٩ م بدأ محمد علي يجهّر بحد تحميته وكال في مقدمة كل الأمور الصرورية أن يكون تحت إمرته عدد كافٍ من السمن بنقل الحود والمؤن ، ولو قبص على قارب واحد قادم من الحجار لحافت منه كل السفل الأجرى ، وابتعدت عنه ، فأصر بما عرم عني القيام به . بدلك رأى أن يبني منظولاً حاصاً به وفي حلال سني ١٨٠٩ و ١٨١٠ م ونداية سنة ١٨١١ م بمّ بناء ثمال وعشرين سفينة محنبقه الأحمعام تتراوح حمولة الواحده منها بين مائه ومائنين وحمسين طب ؛ ودلك بي ميدء السويس وقد وجد بي دبك العمل حوالي ألف عامل ؛ بينهم يونانيون وأوريبون الحروب، وطائف ثانية ﴿ وَكَانِبُ الْأَحْشَابِ اسمعدَّه في تولاق قرب القاهرة تحمل عنى الإبل عبر الصحراء إلى دلث سيبأء وقد عدت فيه حيداك مستودعات كبيره للقمح والبسكويت وغيرهما من لمؤث وبما أنه بنه يكن من النسهن أن ينفل في مثل ثلث السفل حموج من الفرسان عبر بحر خطر فقلا كان صرة يا أن يؤمن مسيرهم عن طريق المبر - فرممت كن القلاع التي على طريق النجح بس القاهرة ويسع؛ وهي عجرود وتحل وانعقبة والمويدح والوجه ، ووضعت فيها حاميات معظم أفردها من لمشاه المعارية لمعتادين حيد عني التعامل مع البدو .. وأعدقت الهدايا على أولئك الذين بعشون جرار القلاع لمدكورة لندهبو بإبلهم ويتحصروا المؤن من القاهرة لتوطيع في عرف مستودعات ثنث القلاع .

وفي الوقب نفسه أبشئت محارد تنقيح في القصير الكن هدا الميناء لم تكن به في بداية لحرب تلك الأهمية التي أصبحت له بعد فلك كمحظة تموين الأنه أقرب كثيراً إلى الحجاز من ميناء السويس ا الذي نقي مجرد ميناء تجاري للقاهرة وحير سمع الشريف عالب بأن تلك التجهيرات العطيمة بعرو الحجار قد عملت ، وأن لدى محمد علي مصادر أكبر مما لدى أي باشا حر حاول دحول هذه اللاد ، استحسل أن يبدأ مراسلات سرية معه ، وأن يؤكد له أن الطروف التي لا يمكن مقاومتها قد اصطرته إلى عساق الدهائية ، لكنه مستعد أن يتحمص من بيرها بمحرد طهور حيش مركي كبير على ساحل الحجا وفي ألباء نبث لمراسلات أمدة بمعلومات عن حالة الوهائيس الحقيقية وقوتهم ، ومنول بدو الحجار ، والطريقة المثلى للهجود .

المحروفي . الله عهد محمد على إلى سرّ تجار القاهرة ، السبّد محمد المحروفي . الله كال يتردّد على مكة ومهاماً بتحارة البحر الأحمر المحرحة السياسي المحرب وكل الترتيبات المصرورية مع بدو المحلقة وكال محمد على د شخصية يسيطر عليها السك ولدلك لم يصح ثقة كبيره مي بأكداب عالم الدي كانت موقعية الذكية الماكرة مشهورة حد كمه أصبح صرورياً أن يريل محاوفة كي يتقلّل عارياً أحسيا وكان أفصل الوعود التي وعده رياها أن سمعته في الحجار سنكول محترمة ، وأن جمارك حدة المصدر الأساسي بدحله ، ستترك في يده وقد نشجع الحجود ، حدين كانو مهيئين بدهات في الحملة ، بتقاير أشيعت سرائحود ، حدين كانو مهيئين بدهات في الحملة ، بتقاير أشيعت سرائحود ، حدين كانو مهيئين بدهات في الحملة ، بتقاير أشيعت سرائحود ، حدين كانو مهيئين بدهات المحمد المحمد

وسم تكن حاله مصر بعدُ هادئة بدرحة كافية لتسمح بعياب محمد

على نفسه عنها . فالمماليث في الجرء الجنوبي من الصعيد لا يرالون يواصبون حرباً مصايعة نجبوده - وبدلك أسند إلى ابته الثامي ، طوسون بك البائع من العهر ثمامة عشر عاماً ، قيادة الحملة الأولى صد لوهابيس وبعد كثير من التأحيل أصبحت تبك الحمية مستعدة لمعادرة مصر ؟ ودلك في بهايه مُعسطس سنة ١٨١١ م. وقد برهن طوسود بك وهو لا يرال صعيراً على شحاعبه لعائقة في حرب المماليك ـــ والشجاعه صعة بادره بين لحيل الحاصر من العثمانيين المتفسحين، وأكثر بدرة في أسر الباشوات \_\_\_ وبدلت فإن أصدقاءه عتقدوا أنه كمؤ الصعب مهمه وأرسل مع طوسوب بث حاربدا محمد على أحمد أعا ، الذي كان فائداً يستويه شحاعة ويقوقه رزانة - وكانت إلحاراته الدموية في التحروب صد المماليث وعرب مصر قد رفعته في عيني سيده، كما كه مسجعافه بالحدة الإسماسة ، وحنقاره لكل المبادىء الأحلافية ، وتبخجه االتاقه ، قد أصفت عليه لقب بودارات بدي حلب له كثيراً من البهجة والذي عرف به إجماعاً في مصر".

ولا يبكر أن أحمد أعا كان حبدياً شجاعاً كل السكير ولشهوات القدرة قد حرم عقله من كن نشاط وتميير

وقد صمم إلى القائدين ، صوسود بن وأحمد أع ، المحررقي الدي أشير إليه سابقاً ، والدي كانت مهنته المعاوض الدينوماسي مع الشريف والبدو ودهب مع الحملة أبضاً ، عالمان كبيران من علماء القاهرة ؛

١٠٥ بدي بعض الحطابات الأصفية المرسلة إليه من الرعيم الوهابي وقد حوظت فيها الأحمد أعا بجابرت ) (المؤلف)

هما الشيح المهدي والشيع الطهطاوي ، ليحملا بعلمهما العرير — كما يقاد — الوهابيس بعثرفود بالأخطاء التي اتبعوها في عقيدتهم الجديدة ، وكانت تلك التحمله تتكوّد من فسمين ، النشاة ؛ وهم بصمة رئيسية من الحبود الأرباؤوط ، ويبلغ عددهم ألماً وخسسمائة أو ألمي رجل مدرّب ، بقيادة صالح أى وعمر أى وقد أبحروا من السوس إلى يسع ، وأحدوا مقيادة صالح أى وعمر أى وقد أبحروا من السوس إلى يسع ، وأحدوا معهم كل السفن المسية حديثا بحمل المؤب والفرسان مع طوسون بن وأحمد بوابرت ؛ وعددهم حوالي ثمانياته رجل من الحيّانة الأتراث والدو المسلّحين بقيادة من شديد شبح قبيلة الحويطات ، وقد مناروا عن طريق البر

وفي كتوبر سنة ١٨١١ م وصيل الأسطون إلى قرب يسع ، ومرل الحدود إلى الشاطيء على بعد فليل من أسلدة .. واستسلمت لهم بشروط بعد مفاويه صعيفة استمرت يومين وبعد دلك بأستوعين وصل إليها الفرسات برا دوت أن يجدوا معارضة من الضائل البدوية ، التي اجتُديت بسالح مالية كبيرة وقد عُدّ الاستيلاء عني يسع أون استصار عني الوهابيين ، ورمزا لنجاح لحملة مستقبلاً - وبقى الجنود هناك عدة شهور دون نشاط ؛ النشاة في يبيع البحر ، والفرسان مع البدو في يبيع البحل التي تبعد عن المبناء بنت ساعات واللي هي المركز الرئيسي لعرب حهيبة ، وقد استُعرق دنك الوقت في مفاوضات - دلك أن طوسون بك سم يحد الحجار إصلاقا في الحالة التي توقعها من خلال ما صوره الشريف عالب فبدو هده البلاد ؛ خاصة القبيلتين اكبرتين حرباً وجهيسة مهما كانت كراهيتهم للوهابيس ورعبتهم في العودة إلى المشاركة في لإتاوات والمكاسب من قوافل الحجاج الأثراث \_ كانوا مدعورين تماماً من فوة سعود وبطئه . ولدلك في يحرأوا على الحركة ما دام الأثراك بم يحصبوا عنور مكاسب حريبة واصحة تعطيهم أملاً في بجاح حتمي إذا بصموا إليهم . فلم بعدو الاستيلاء على يسع وحده د أهمية كبره في مسهرة الحرب رعم أنه كان من المفيد حداً للأثراث أن يكون لديهم مكان من برسو سفيهم ومحطه لمسبودعاتهم

وكان في سع عبد وصول لحمية التركية إليها حامية وهائية لكن فيها بسريف عبب حاكية وحولي مائني حبدي وقد خان الوهابيون أن يقاومو عجمية ، بكل لمبكان اصطروهم إلى النقهقو حرفاً من بعريض اللذة بهجوه الأنزاك الأحلاف ، واعتقاداً منهم أنه من الحكمة أن سنتستموا بالأمر بواقع ووقف الشريف علب موقف المنتفرج عبد بدانة الحرب فكتب إلى طوسول بيل رسائل يعتد فيها على عدم التحاقة به بحجه صغر حجم قوله وجوفه من الوهابيس ، تكنه صرّح له وقار أنه سيرمي القدح ويهاجمهم عبداً بمحرد حصول الأنزاك على أبه بكسب حربية مهمه فد تصلم إلى حابهم كن بادية الحجل وفي الوقت بفسه فام بوضع حاميتين قويتس في كن من جدة ومكه الحيل على المقدم على الاقتحاق به محرة على الاقتحاق به صد العراة اعتد بأنه يحشى هجوماً بحراً حقة مبعود على الاقتحاق به صد العراة اعتد بأنه يحشى هجوماً بحراً على مكة دمها

ومن الوضح أن خطه الشريف كانت إما أن يساير نظروف ثم يقف صد الفريق لذي يتنفى أون هريمه واضحه ، أو ينتظر حتى شهث الحرب كلا الفريفين له يطردهما معاً من بلاده . وكان الوحيدون من بدو الحجار أندين استطاع طوسون بك أن يحتديهم من الوهايين إلى صفه فراعاً قيمة من حهيبة التي تسيكن في جوار يسع الكن الفسم الأكبر من بنك النبية وكل فيله حرب المحاورة فها بقو غير منالس بإغراءاته

وصبح من عصروري ، على أيه حال ، أن بندأ طوسول بك بالبحرك تتلا يعلم كل من سكان المحجار بالعدة عدم حركته بتبحة حاف ، ومفاوضاته علامه صعف الكان لفلَّامه صوب مكه أو حدة ستصلط الشريف ، الذي يحكم هاتين المدينتين ، إلى أن يعس فور أمه مع هذا الفريق أو ذاك الكان طوسون بك يحاف من وقوف السريف صده "كثر من حوقه من الوهابيس" وبدلك اللحه بنصره إلى المدينة ، التي تبعد سبه أيام عن ينبع - وكانت بعد دائمًا أحسن مدن الحجار أسوراً ، وتحصل تمسع تتنك تصطفة صد تحداء كما كالت حبيدك معقل الوهاسين ولهد فإن الأسبيلاء عبها قد يفنح طريق النجح لسوري أو بعرفن مروره ؛ وفقاً لاتحاهات من يمتنكها - وكان الاستيلاء عبيها . أيضاً ، سيجعن عدد، من البدو ينصمون إلى الحيش العاري . وحبل علم عالب بأن هذه هي حطة طوسول بل وعد يسمنا بأنه ستعلل وقوفه صد سعود متى تم دلك الاستملاء .

وبعد أن ترث طوسون بن حاملة في بلغ نفده مع حلوده في يباير سنه ١٨١٢ هـ صوب المدينة وبعد مناوشات فليلة دخل بدراً وهي قرية سعد يومين عن يبلغ وتسكلها فيله حرب وتقع هذه القرية عند مدحل النحال التي كان من الصروري احتيارها للوصول إلى المدينة . وكان متوقعاً أن تحدث مقاومة من قبيلة حرب التي سبطر على الممرات

عر سك الحال لكنه لم يعلم بوجود قوات وهابية هاك . وقد ترك طوسول بث حامية صعيرة في بدر ، وتقدّم بحيشه إلى الصغره ، وهي سوق يؤسلة حرب تبعد ثماني ساعات عن بسر . وبعد قتال قصير مع رحال من تلك القبيلة هاك ترجع أولئك الرحال وعلى بعد أربع ساعات من الصفراء تبعد الطريق عن ممرّ صيّق نتراوح عرصه بين أربعين وستين باردة في حبل وعرة شديدة الالتحدار تقع على مدحله قريه الجديدة لتي لحيظ بها مرارع التحيل والتي هي المستوصة الرئيسية نقبيلة حرب تحيط بها مرارع التحيل والتي هي المستوصة الرئيسية نقبيلة حرب كبيرة من لمان إلى دفع مالع

وهي دلك السرّ الصيّق الدي يسد طوله ساعة وبصف الساعة موحىء الحيش التركي بهجوم قوة موحدة من قيدة حرب وبعد عدة مسوشت طن الأتراث أنهم قد حاروا فصب السبق ، فبعقوا العرب إلى وسط دنك لممرّ وسرعان ما وحدوا فحاة أن الحال من كن حاب معظاه بالحدود الوهابيين لدين وصنوا قس دلك بيوم من بحد ، وابدين به يكن لدى لأتراك عنهم أية معلومات وكان الوهابيون بقياده عند الله وقصل ، ابني سعود ، وعددهم يصل إلى عشرين ألقاً من المشاة وراكبي الإلى الإصافة إلى حيّانة يتراوح عددهم بين ستمائه وثمانمانه فارس . ويو الإلى المحدم ويحصنوا عنى شروط مشرّقة الدات عدد قوات لعدو قد يصدو الهجوم ويحصنوا عنى شروط مشرّقة الدات عدد قوات لعدو قد حيل من المستحيل عنبهم أن ينقوا طويلاً في دنك الموقع ،

وعمى أيه حال فإن المشاة الأترك السحبوا عبد أبل صيحة

سهجود وسرعان ما تبعهم في لهروف الفرسان الدين أمرو أن يعطّو السحابهم في حين قام عدوُهم الذكني بالصغط عليهم من الحصف وبجاورهم من لأمام على طون حالب الحين ، وأمصرهم بوابيل من الرصاص وفي عده الطروف الحرجة لم يقفد طوسول سمعته في مدان الشخاعة و بل تصرّف لصرّفا أصبح شرق له هعد أن صاعب جهودة لحسد حوده سدى بدفع برفقة فارسين فقط من حاشيته إلى مؤجرة للجيش ، واخبرق صفوف العدوّ للجيقة من نتبّع قواته

وقد أكد لي أناس جعبرو تلك الموقعة أن طوسون صباح بالأثراث المنهرمين والدموج تنهيس من عسم قائلاً أن ألا يقف أحد مكم معي أنا ا

وحس الحص حيسا استعلى به حوى عشرين فارسا وحس الحص حيسا استعلى الوهابيون فره قصيره في حسع أمنعة الحيش ، مما أخر بعقبهم سسهرجى ، ووصل لأتراك إلى الأرص المكشوفة الواقعة حدف مدحل الممثر لصيق ، حدث فرساهم وحدو بقية الجيش إلى حد ما ويو لدوع الوهابيون بحداس إلى لأماه فوق الحيال لقصي على لحيش التركي كله الكهه ، على أيه حال ، رصو بأحد كل أمنعة الأتراك ، وأربعة مدفع عبدان ، وكل ينهم تقريباً ، وكثير من العبائم الأحرى لتي وجدوا في أحرمه لأرباؤوك لدين أعبوا أنفسهم بما سلبوه من المماليك في مصر وقد فتن في دلك اليوم حولى أنف وماكتي رحل وتراجع طوسون مك إلى بدر ولفقدانه بوسائل لقل أحرق المعسكر الموجود هناك ، وترك حربته بدر ولفقدانه بوسائل لقل أحرق المعسكر الموجود هناك ، وترك حربته العسكرية ثم عدد إلى الساحل القريب المهاجيث برسو عدد من سعمه العسكرية ثم عدد إلى الساحل القريب المهاجيث برسو عدد من سعمه

في حليح بسمّى النُريكة وهما أبحر مع عدد قلبل من أساعه ، واتبحه إلى بسع أما نفيه جبوده فوصلو إلى هذه البلدة بعد أبام قبلة في حالة سيئة حدا لكن من حسن حظهم أن الوهابيس ، الذي صّو أ، حشوداً تركية قويه كالت متحصلة في بدر ، لم يتابعوا بجاحهم عنى لفور فاستصاح كل من كان قوياً أن يوصن سيره ويصن أحيراً إلى يبع

حودهم تصوف بالمنطقة حتى أسور سك لبندة ديها وما أن تلقى حودهم تصوف بالمنطقة حتى أسور سك لبندة ديها وما أن تلقى اختريف عسب من عيونه حبر فشن يحمنه لتركية حتى انتحق بالرهايس بنفسه عنا بدر وقد رأى هؤلاء في بدايه لأمر أن يحت حو يسع لكنها حدو عن هذا الرأي حافا من لسكان بعرب بدين سيستميتون في أعدل ، دون شك لأنهم باصره الأثران بمبدء وصحه وقد وجا أوهابون أنه من عبر لصروي أن يسمروا في عبين بدده ، فاستحو ين يد حن وهم في حابة استعداد بتجمع مرة أحرى سرعة إدان تحراً الإلان باليه أن يعودوا جيف بن داحل لللا بمكنبونة وتركو بافنة حرب تصابق لأثراث ، كما قطعو كن الإمدادات عن يسع

وعود بنى قصة تمن الطروف الحرجة التي وحد طهسول من نصبة هه ودمن حيسما للحلّى عنه كل أنباعه عدا هرسيل . يحل أنسحل ، هما ، حكاية بادره عن أحد هديل لقارسيل الشجاعيل ، وهو مسمّى براهيم عدا مدي كال رئيسا سمماليك لديل مع طوسول . كال دلك لشحاع فتى عمره حوالى عشريل سنة . وهو من دُميرا ، واسمه لأصبي تومام كيث . وكال قد أحد أسراً في الحملة الالحليرية الأحيرة

على مصر مع عدد آجر من فرقته الثالية والسبعين من الهايلندر. التي كان يعمن فنها مصبحاً للبادق "ثم أسلم، واشتراه أحمد توبايرت المذكور بيقا من للحدي أندي سرة أودات يوم أهال هذا العثى الاسكتندي مملك صفلي محبوب لذي مليده ، فتقاحر ، وسلا ميفهما ، ثم ملقط الصفتى ميت أزهرت إبراهيم أعا من عصب أحما بوباترت وأحمت حماته روجه محمد عنی - فاتحدیه ، وجعیت اینه طوسول بک یصیمُه ایی حدمته وفي نوبه من نوبات العصب المرزية التي عالما ما يتعرُّض فها الدراء الأثراك أمر صمالون إعدام المتي الأسكنيدي إهمها البسيط حد في أداء واحده الكن دلك الفلي لشجاع دفع لسيقه عن مدحل حجرته مدد تقليل مناعة فيد عدا من لمهاجمين ، له ألفي بنصبة من ألباقدة ، وهرب مرة حرى إلى حامته عصوف لتي أصمحت فارأ بينه ونس بنها ومع لأيام أصبيح صوسون مدرك لحدارد زير هيم كحندي مقدم ، محعنه رُسَا مِنْ بِنِينَ الدِينِ لَا يُهِ ﴿ وَيَعْمَا عُمِلُهُ الشَّحَاجِ فِي الْحَدَيْدَةُ فَعَهُ إِلَى منصب صدحت الحرب الذي يحتلُّ المكانة الثانية في البلاط. وقد حارِب مرة أحرى بيسانة في اسماية وفي أرَّم التي سيأتي لأكرها . وعمِس حاكماً بسدية في أبريل سنة ١١٥٪ م. وبعد شهريل من دلك التاريخ سارع مع مائتين وحبسين فارساً لنجده طوسوب ، الدي كان معسكر في لقصيم الكن عدداً كبيرًا من الوهابس فاحأه الوحصمة هو ومن كالوا معه وفي هذه بحادثه قبل الفني لاسكندي أربعة من الوهامس بيده وقد عبرف عبد الله بن سعود أن طوسون بك وصاحب حريته المتخلص كانا أشجع رجال الحيش التوكى .

وقد لبطب الحسائر التي تكبدها المحلود الأتراك هممهم تماما ، فأعس كل من صالح عن وعمر عا ، قائدي المشاق ، أنه لا يستطيع أن يوصل الحرب في الحجاز ، ولدلك رأى طوسول من أن يعدهما إلى مصر ، فعادا إلى القصير وفي طريعهما من هناك إلى القاهرة عرزا فينقيهما بعدد من لأفراد الناقمين عنى الناشا وحسما اقترب من بنك المعدمة كان لهما موقف مهيب جعل محمد عني يرى من الصروري المسحدام كن حيمه ؟ بالتهديد وبالهذايا ، لإحراحهما مر مصر وكان كن منهما قد نهب عنى مناطق الصعيد ، فأنحره من الاسكنارية بثروات كيرة

وكان عدد الحيل لذي جيش طوسون بك قد نقص كثيراً لمست برحله لبرية الشاقة قس وصوله إلى يسع أثم تحمّى عبه أكثر الفرسال البدو الدين رفقوه وقد فتل حوالي مائتين من حيله في الجديدة وحين عاد لحيش إلى يبيع لم يرد ما استطاع جمعه على دلك العدد الوقد أحرب بدرة الطعام أصحاب هذه لحيق لباقية . أبص . على بيعها وأعيد الرحال إلى القاهرة تكي يُعدّوا من حديد بحبون أحرى ... وما أن علم محمد على بمشل بنه طوسول حتى بدل كل جهوده ليعوض حساريه ويحهّر حملة حديدة - فأرس منالع كيرة من النال إلى بنه بيوزعها على مشائح بندو المجاورين ؛ أملاً أن يبعدهم عن الوهابيين - واستمرت تبك الحهود طبلة ربيع مسة ١٨١٢ م وصيفها ؛ حيث كالب الإمدادات من الحبود والدحائر تصل يومياً إلى يسع - وتجع المحروقي أنجيراً بالدهب في كسب عدد كبير من قبيله حرب ؛ حاصه الفرعين لقويين من تلث

القبيبة بني سألم وبني صبح ، البدين يحتلاف ممرّ الصفراء والجديدة .

بل إن الشريف عالبُ حينما اقسع بأن محمد على قد قرر أن يطيل النصال
عدد إلى أسعوب سياسه القديم ، فأكد تطوسون بث أنه بم ينتحق
بالوهابيين في بدر إلا لحوف منهم ، وحدّد عرضه بفتح أبواب جدة ومكة
بعجبود الأثرث بمجرد أحدهم للمدينة

ومي أكتوبر سنة ١٨١٦ م اعتقد طوييون أنه فادر على أن بقوم محدوله باليه للاستيلاء على المدالله فالبدر الدين في الطريق بيها قد أصدحا أصدفاء له وكثير من أفراد قيلة جهية الصموا إلى لوله ولتحرّب لفيد أن لوهابيل صوا غير تشفيل في تحد ورقع كل ما ذكر أمنه في النجاح فلقل مركز قيادته إلى بدر ويوني أحمد بولابرت قيادة للحدود الدين تقسمو إلى المدية عبر دلك الممرّ الدي كال مسرحاً لهريمتهم السابقة وعبروا الممرّ تأمال ، فتركوا حاملة قوية في لحديدة ، ووصلو إلى أسور لمدينة دول أية شما كال

وكانب حامية وعامة تسيطر على المدينة وفعتها مد السنة الماصنة وقد ملأتها بالمؤن استعداداً لحصار طويل أما رعسهم فلقي في الحجار ساكناً سكوناً يصعب تفسيره بكن المصر في الحديدة قد مدّ بفوده على كل العرب الشمايين. وفي سنة ١٨١٢ م أحد الركة من الدو لقريبين جداً من بعداد وحنب ودمشن وبعد أن دع في مكه العنائم التي حصل عليها في المحديدة عاد إلى الدرعية وقد ماهى جوده بالتصارهم، واحتقروا الأتراك كثيراً لتصرفهم المحداد في الحديدة، ومن وعندوا أن في إمكانهم أن يهرموهم مرة أحرى في أي وقت ومن

المحمل أن سعوداً قد توقع أن المدينة منتعاوم طويلاً ، وأن المحاجة إلى معود سنصطر الأتراك إلى التقهقر ومهما كان الأمر وبه تنا أن مينة حرب سنتحتى على حدمائها الأحالب الدين يمكل بالتالي أن يقصى عليهم بسهولة .

ودارت مناوشات مع توهانيين أمام المدينة دخل على اثرها أحمد يونانزت صوحيها ، وطرب عداءه إلى داخلها الوعيد اقترب لأبرك منها حرح الوهابيون منها كل سكانها ، فاستقر عؤلاء لي تصواحي ، ولعنو عوراً فعَالًا في المناوشات الأولى صد المستنس من الوهاليين. وكال داحل المدينة محميد بسور قوي مرتفع وقنعة محصنة لم يكن ساى لألا لـ م بقدهونها به إلا مدافع ميداب حقيقه - وبعد حصار دام أبعة عسر أو حمسة عشر يوما فام لاهابيونا خلالها بعدة صعات حربة وصع لأترك العما بطريقه مكشوفة لحبث وحد أعداؤهم وسائل لإطاله ويحتريب عملهم المحالب لأرام لنجاح في متصلف وقيد الله ١٨١٧ م توضيح لعبد بأب تسف حالداً من السدر المنما كان الوهايلون يؤدون صلاه الطهر الدفن الأربازوط سرعه إلى داحل لمدينة اولتيحة لهده لمعاجاة هرب لوهابيون منجهين إلى الفلعة . لكن حالي ألف منهم فننوا في لأسوق ، وبهنب المدينة كنها ، وبم يفتل من الأبرك إلا حسبت حلا وقد أثبت لاسكتفيدي يوماس كث ، أو دروهيم أع ، حساريه المعادة في هذه المناسبة ؟ إذ كان أول من دخن القرم التي أحدثها اللعبرا وكال عدد من لحاً إلى الملعة من الوهابيين حوالي أعل وحسماتة رحل ولم ينسطع الأترك أن يأحدوا تنك القنعة ، إذ لم تكن سيهم مدفعيه كافيه وصمد سؤها، الدي يقع على صحره صلده، صد أي بعيد لكل بعد ثلاثه أساسع النهت مؤل لههاييس، فاستسلموا على أب بمسجهم أحمد بوربرت الأمال وبافق هد الفائد، يصا، عبى أن بحمد معهم كل أمتعمهم ، مأل بمة بالإلل كل من عب في العودة إلى بحد

محس جاج حال لحامله من القبعة لم يحدو إلا حمسين بغيراً بالا من ببلاثماله بغير أبني وعدو بها سرحتمهم أولدتك صطروا الي أبا ببركو حرءً كبير من أمتعلهم ، وأن يحملو على ظهوهم أعلى مييء الديبية الكي ماأن عادرو أطرف المدللة حلى بحوالهم الحود الأباك، محرَّدوهم مما معهم ، ويتنو كان من ستطاعو الا يصدو إليه . وبم بتمكن مے بیروب را عدر قبل سہم ، رضافہ پی آولنٹ بدیل کالوا علی طیور إلى أوكانا أسب هؤلاء العرفي من فينه بنسير ألتي تسكن حبوب مكة ولتي بدت فيم يعد مقاومة عيقه لمحمد على وكال حد قادتهم صالح بن صالح المم من يعداد ، سعيد الحصاء إذ عاد إلى بلاده . م مسعود بن مصيّات ، الذي جعله سعود سيحاً بكن قبيلة حرب ووضع تحمه عدداً من الفيائن الأحرى . فكانا قد إعب في ألَّا يقفن عمي هسه د حن سمدينة - ودهب مع أسرته واربعين وخلاً من أنباعه إلى بيت في سندر كان قد حصَّته على بعد ساعة من تلك البندة . ولما حدث المدينة سنستم عنى شرط الأمال به ولأسرته ولأقباعه الدين معه ، والاحتفاظ أمتعتهم وهييء لسكناه بيت في صاحية المدينة حيث وضع أسرته وأشياءه - فكل حيثما استستمت القبعة ، وذبح أكثر رحال الحامية تهب ﴿ لَا تُرَاكُ بِينِهِ وَقَنْلُوا أَبِدَءُهُ وَرَجَالُهُ ، وَقَيْدُوهُ بِالسِّلَاسِلُ ، وَأَرْسِنُوهُ إِلَى يَسِع

وفي أثناء مروره عبر حر تمكن من الهروب بحث جسم الطلام إلى الجباب ، وجاً إلى بدو من قيمة حرب . لكن دهب الأبرك أعرى هؤلاء فسنموه إليهم بعد ثلاثة أيام ثم أرسل من يسم إلى القاهرة ، ومن ثم أرسل من يسم إلى القاهرة ، ومن ثم أرس من يسم الى العاهرة في ومن ثم أرب من بسم ألى المعاه في المعاه في تما سنة حسن العلمي ، المذكور سنقاً ، والدي اعتصب حكم المدينة قبل أن يأخذها الرهابيون

وكان تصرف لأتراك العادر في تسدسة إجرء غير حكيم دين أنهم كانو يتحارون مع عدوً مشهور سيسكه لشديد بالبيه الطبيه في تعيد وعده بالأما متى ما وعد به وقد أثار دلك التصرف الشيشرر كل سدو كند وصنم ، مع لنصرفات الأجرى المشابهه به والتي بدأدكرها فيما عد ، اسم لأتراك بالعار في كل الحجار وجمع أحمد ودارت ، بأسبوت لوندر التحقيقي ، حماحم كل وهابيس الدين فندو في تأسيوت لوندر التحقيقي ، حماحم كل وهابيس الدين فندو في لمدينة ، فكوّل منها يرحاً في الطريق الرئيسية إلى يبنع ، ووضع حرساً في الطريق الرئيسية إلى يبنع ، ووضع حرساً في المدينة ، من وقت إلى اخر في المدينة ، من وقت إلى اخر في المدينة ، من وقت إلى اخر في المدينة في سة إلا القبيل في المدينة في سة الا القبيل

وبعد أحد المدينة تقدّمت حمله مكونة من ألف قارس وحمدمائة حدي من المشاه عن طريق يسع صوب حدة ومكة وكانت مقيادة مصطفى بث ، صهر محمد علي وكان مثل أحمد بوبابرت قد متر نفسه بقسونه البريرية بجاه المصريين الثائرين الدين حاربهم محمد علي في مناسبات عدم وقد عتى حاكماً مصطفه الشرقية حيث قصى هناك

عمی فریق کا من میں المدو ، وأخرق کثیراً من القری وکشر من فتحر تاکلا یہ من سیموتو سخت عصلی حلادہ سیکربوں کثر ممنی یوبدوں مرائی یہ ی روجانہ أنحیت ہا کن یوم من آیاد السنة ا

وكان سقوم بتدينه مثير عائزيد عالما ولعبه كان يرعب في لتحلقل من عمليين وكالالمطأل حداث على الأقراء العمليين عبيها الوقد بعث رسلا إلى مصطفى بث يدعوه إلى المدد التابعة له مُرِينَ مَعْيَضِتِي بِعِينِ ١٠٠٨ مِنْ الرحانِ إِي حَدَدُ فِي حَيْنَ تَعْدَمُكَ الْعَمَانِقِ الرئيسية منوب مكة التي كا يوحد فيهد قوت وهابيه بقيبادة المصايدي كال هذ الأخير وجد نفسه لا ينسك فوة كافية لحوص معرک و سنج الطّائم فين ساعات قيلة من دخون مصطفى وي مکه ۱ و مل فی بنایر مسه ۱۸۱۲ د. وقد اخترمت مممکات انمکسی ، كم حترمها الوهابيون قبل دلك . وانصم عالب عمائد إلى لأبر إا \_كتر من من رجن مان بعرب والمماليث السوداء وبعد السوعي من تحبيط مكة هوحمت الطائف ١٠ على بعد ثلاثه أيام شاقي ٤ وحديث يعص الساوشات أسامها . فهرب سها المصابعي ، ودحل الشريع، عاسم ومصطفى بك هذه البيده التي احتفظ بها الوهاليون عشر مبنوحا ، والتي عات أكثر مسا عالته أبة للدة أحرى في الحجار

ھ ڪيتي http://huna-maktbty.blogspot.com

## الإحلة الشانية من حرب محمد على في أنججاز

في نشوة الانتصار ونشوة بيد عنب الصائف عد مصطفى بك لقسلة قادرًا أحده على إخصاع الوهاييس . وكانت ساة برية ، أنتي بيعد عن بطائف حوالي سبعيل أو ثمانين مبلاً بالنجاد الشرقي، أحد المراكل الرئيسية التي تصل بوهابيل في بحد بالوهابيل في الحبال النملية وكان بسكتها عرب التُقُوم - ومند حروب الوهابيس مع نشريف عالب حصلو بلدتهم بسهر وحدق أورد من حصابتها عابة أشحا المحال الكثيفة التي تحيط بها اوقد بحه إليها مصطفى بك . لكنه وحد معاومة في المناصق لحلقة ، وصنصر إلى العودة إلى الطائف بعد أن حسر 'ربعمائة 'و حمسمائة رحن من حيشه وفي عصود دلك بــ لكن عضات المصايفي مع فرسانه حقيقي الحركة يقف موقفاً سنبيا . فقد كان ينحون في المنطقة من كل جهة ، ويقصي على كثير من لأتراك لتائهس ، وعالماً ب قصع بسواصلات مع مكة . وكان خلال صيف عام ١٨١٢ م كنه يصابق حامية الطالف كثيراً ١٠ وقد وعد الشريف عالب ، الذي كال

<sup>, )</sup> يقصد المؤلف بدلك جين منطقة عشير أما ينيها مما دخل بحث الحكم السعودي . لا انجدال التابعة لحكومة اليس

۲ من الواضيح أن هنا! حطاً في ذكر انسبه الأن دخول مصطفى بن مكه كار في ياير بسه ١٨١٣ م. وما حدث من بساط عنسان صد حامية الطائف كار بعد دنك الدخور العلا يسكن أن يكون حدث بسم ٢ ٨ م. بن المرجع أنه حدث في السبة انتالية فها.

مثل عثمان بديه فرسان من البدر ، محمسة آلاف دولار حائرة بلقمص على المصايفي وكانت عداوله السحصية بصهره ، ابدي كان السبب لأساسي لكل متعلم مع الوهابين ، هي التي طعت ، هب ، على ما تحده من قرار ولم بدرك أن البدر قرب مكه إد فقدو دبك برعيم في الأثرك سيجدون من السهل عبيهم أن يوصدوا مركزهم في الملاد ، ويحرموه هو من سلطه

وقد باقف المصابعي في إحدى حولاته عبد يشر ١٠ وهي فلغه صعيره سبق أن بناها في الجنال ، وتبعد عن الطائف أيم أو حمس ساعات شرقاً . ولما علم الشريف بوجوده هناك بعث إليه من الطائف حماعة قويه من الحبود ، فأحاطو بالقبعة . وبعد ذلك لقلس أشعبوا فيها الله - و مدفع المصايفي مع حوالي ثلاثيل رجلاً ؟ مرتديل ثياباً لشبه ثياب تصفه الذب من تبدر إلى أفراد تعدوً ، فشقوا طريقهم من بنهم حكى فرمه أصيبت ، ولم تقدر على حمله يعيداً . فسار حيثد عنى قدميه ، وهرب من متعفسه . وبحاً في اليوم البالي إلى حيمه ندوي من عسم ، لكن هذا ليدوي قبص عيه ، وحمله إلى لشريف ، لذي دفع لحائرة لتي وعد بها إلى البدوي ، وأثقل أسيره بالفيود - ثم بعب المصابقي إلى جده فالفاهرة ، ومن ثم إلى القسطينية حيث فدّم أصغر أبناء محمد عني هد الأسير السيل إلى مولاة مع مفاتيح المديسين المفدّسين وكثير من الأشياء الثميلة وقد قتل المصايعي هور وصوله إلى هناك وبدلك هفد الوهابيون

أنشط وأخر موان بهم في المحجار وكان أسرة في سيتمسر سنة ١٩١٣ ه

وأعمل بجحار حيدك من لصافه بالمستعيدات المديسة مصابتان ووصلت فاقله الحجاج من العاهرة إلى مكه في توقمر سله الله ١٠١٠ كل أنهتها للمعادة بالوكات الحج بشعائرة الواحلة والمحاد فاقله حجاج سوريا بعد أن بعير الصحرة الله القلاع لتى في الطريق ورد الله المائه في الطريق أن الله الله المائه في الطريق عد الله المائه في المورد أم صوستان بك الدي عمل الله تحدد أم صوستان بك الدي عمل الله تحدد أن فاترد أم المورد أم المورد أم الله الله الله الله المركة ديون في في الشاء في الشاء في الله الله الله المحدد أن الله المحدد على المائه المدينة المدينة المدينة المحدد على المحدد على المائه المدينة المدينة المدينة المحدد على المحدد على المحدد على المحدد المدينة المدينة المدينة المحدد على المحدد على المدينة المدين

ور هذه بعديس به تحصه على عبائل شرق لحدد اي حبرق بدر هذه بعديس به تحصه على عبائل شرق لحدد اي حبرق بدر من سمن بي تعموب سروي محديه نسجر ، لا ترب تعبرف سيده ببعود وتنم فين الأثرث بدو في أرض مكشوفة هرمو وبي يعث عبرف بشريب الله يصلاق في بعوس حلمائه وفي ص هذه عروف حمد عبي أنه من الصروري أن يرور شخصياً أرض المعركة ويعدب عبي أنه من الصروري أن يرور شخصياً أرض المعركة ويعدب عبي أنه من الصروري أن يرور شخصياً أرض المعركة ويعدب عبي أنه من الصروري أن يرور شخصياً أرض

و عليه بر مدن كار في سيمر سه ۱ ۱ ه كه هو مصح من سيال الكلام وقد " بن أن سرو كان في العامر من ومصال سنة ۱۳۲۸ هـ المطر عوال المعجد ، ج ۱ ، هـ ۱ ۱ مرمدان فر اللبية المشكورة يلائق سير ستعير سه ۱ ۱ ۱ ه .

<sup>(</sup>٢) وضح أد البية هي سنه ١٨١٣ م. لا البية التي فيلوا

<sup>(</sup>٣) المدن الحمس هي. مكة ولمدينه وحدة ويبيع والعبائف

راسحة ، وتمكُّمه من أن يصيف إلى نفسه كن فصيلة فتحها ومن المعلوم أن سيّده أمره بشكل حاسم أن يصع نفسه على رأس القوات مي ملك البلاد ويما أن مصر قد أصبحت مند سنة ١٨١١ م خاصعة له تماماً قايه لم يبق له عدر في عصباد الأوامر اوقد طردت لفيه المماليك الصعيفة من الصعيد ، واستقرب في ديقية . وكان أحمد أعه لاظ ۽ وهو عمم أباؤطي مشهور وحاكم ليلدة قبأ . الرحل الرحد الذي له لمود ليل البحود ، ولدي يشك الباث في محططاته . و سندرجه إلى العاهرة . وكان قتله له دليلاً آخر ۶ إدا كال الأمر يحتاج يهي ٦ س، على مدل فلة حترام محمد على بما يصحه من وعود بالأمان - وعبد معادة الباث للقاهرة جعل حسن لك حاكماً لها وللوحه للحري ، كما جعل ب لأكبر الرهبة باشاء حاكما للصعيد أوكان كل من الرحس د مرهب كبيرة الحسيل بك في الأمور العسكرية ، و يراهيم باشا في 📦 لإمارة المدينة

وأبحر محد على من السوس مع ألفين من المشاه ببعد سر معيم الوقت نفسه تقريباً، جبش من الفرسال مساور بدلك العدر ومعيم عابة الأف بعر وكال طرسول بك مسعولاً بجمع قواته في مكة حيما وصل أبوه إلى حدة في مستمبر سنة ١٨١٣ م وقد حدث أن الشريف بالما كال هدك ، فضعد ولى منفيله البائل بيستفيله قبل بروته منها وفي نبك بساسته تعاهدا على لقرآل ألا يتحاول أحدهما القيام بأي شيء مصاد لمصلحة الأحر أو سلامته أو حياته وقد جدد دلك العهد عما في الكعنة بعد أسابيع الولك برعبه حاصة من الشريف ، الذي لم يتعلّم في الكعنة بعد أسابيع المراك برعبة حاصة من الشريف ، الذي لم يتعلّم

بعد أنه لا يوجد عهد يمكن أن يقال عنه إنه مقدس بدرجه كافية تلم عنمانيا بالتقيّد به وحلّ الشريف ، أيضاً ، مع الباشا بعض المشكلات التي كانت قائمه بينه وبين حاكم جده التركي دنت أنه مند فنح الأتراء للحجا في القرب السادس عشر الميلادي كان قانوناً ثابناً أن تفسم حمايك جده بن بث لمك لبنده وبين حاكم مكه فاحصها عالب كنه لاستعمانه المعاص ، ووعده محمد عني ألا يندخل بحيارته لها

وبال صدقاء على تعقره وبدأ يرمم الكعة المشرّفة ، ورصد مالع صائبه لحدمتها ويحرفنها لكى شعبه الأق ، لأهم في دلك الوقت كال مين مص الإمدادات الصرورية من حدد لى مكة والتقالف فقيد أصبحت حدد لمستودع الكير لمؤل الحش التركي ودحائره ، وكد شخص كنه الى دلك المي ولك الكير لمؤل الحش التركي ودحائره ، وكد شخص كنه الى دلك الميدة وإلى بنع بكور مقصوراً على نص تلك إمدادات والدحائر والقل محمد على مع إلاه مسقط على استشجار عمالية عمالية حلال سنة واحدة لللك العرص

ود رغب الدائم إلى الحكومة الالحميرية أن السمح له الإحصار المصلة الحرية الصعيرة ، التي كالت في الاسكندرية ، إلى للحر الأحمر عن طريق رأس الرحاء الصالح الحل تلك لحكومة به تسمح اله ما مث الداكات بعدم أن السفيلة ، التي لم يكن طاقمها جيداً ، قا الصبح في يحر عير معروف للبخارة الأتراك ، ثم يعرف الأتراك المرتبول صباعه ، لى الأومر السرّية الالحليرية ، وقد اقدر ح الجلبري كان ساكنا في مصر بعص الوقت أن لنقل السفيلة عند فيصال الليل إلى القاهرة ، ومن ثمّ تمقل على الوقت أن لنقل السفيلة عند فيصال الليل إلى القاهرة ، ومن ثمّ تمقل على

عجلات عبر الصحراء إلى لسويس وبدا والله من أن العملية يمكن تعيدها لكن كان من البعيد جداً أن يتبتى الأتراك حطته بسبب رتابة إدارتهم المعتادة

ولمد اتصح أد بقل بمؤد عبر مسابة قصيرة من حدة إلى مكة أكثر صعوبة من بقيها من مصر إلى حدة - فيتعظم الإبل التي جاءت مع الحملة إلى الحجار تلفت فور وصولها . دلك أن الأعشاب التي في الطريق سرعاف ما انتهت بمرور القوافل المستمر ، ولم تجد الإبل ما تأكيه سوى كمية قيده من لمون في المساء الل إلا سائقيها من العلاجين لتصريل ، الذي أحدو قسر من بيونهم ، كأبوا يحتبسون حرءا من سك الكمية الفليلة ويبيعونه على ندو التحجار - وبعد ثلاثة شهور من وصلون السمانية ألاف بعنز إلى هذه البلاد لم يبق حا منها إلا حمسمائة بعير فقعد وكان بمتبش محمد عني لقصيلات نعام ترويد حيشه غير حدير كراسه أأبل لجايكن قادراً على عمل ترتيبات مفيده إلا بتعيير إداره حيشه کتھے۔ فقد کار کل فرد فیھا ہے من آدنی سے لیی آعلامہ ہے سعمت الاحتلاس وكالما للدو الذبي باصروا القصية التركية فصراء في الإلى ١ شأبهم شأب كل أولفك با بن يعبشون في المناطق بنجلية . ولم ينجرؤ إلا قبيل مهم على عرض إللهم لحدمة الحيش وفي حلال الحرب التركية كلها لم يصل عدد إلى الحجارية التي جمعت إلى حمسمائة لعير في أي وقب ... وفي ظن هذه الطروف وجد الناش نفسه مشلول البحركة .. وكانا العدد المعلى للإلل بكاد لا يكمي لترويد القوات الموجودة هي مكه والطائف بحاجاتها اليومية وكاب ما عرصيه الباشا على اسدو من نفود قبيلاً بحيث لم يصع إلا عدد فليل منهم إبلهم في حدمته

وإدرك من محمد على بحصورة الموقف صعص على بشريف عالم أن ستحده بموده بدى العرب ستحاورين ويقلعهم بترويلده بكل ما يستصعب من لإلن وأخرج من حن دلك مبالع كبيرة من المال سوريعها على مشائخ اللدو كن الرعم للدوي ليس به بعود استبدادي في قديمه و بن بيس فالراً على أن يأحد القوه بعير أقرب عربه إليه ووعد كن من بشريف و مسالح الناك حيره وطلبت مبالع ماليه أحرى منه ، وكن لإلن حد عصل إليه بعد

وكال باسا يرور شريف في بديه إدامه بلكه طريعة ودّية في أصبح بعد لمث باراً في إصهاره للودّية وشك الشريف من حاليه من أل حمال جده قد للحل المحمد على ولهم أل حمال جد منها لآخر بأله بلحظظ له مكائد حدّية وكالل علاقه الشريف وصيدة بكن القبائل المحاوره ، التي أصبحت بلعز إليه مند لقص على المعديدي على أنه حاميها فيه أكن من الوهاليين والعثمانيين وقد ما دا منزيف عالم على الكول هاك ورصة للقيد عملياته بلحاح ما دام الشريف عالف في لحكم وقد تنقى محمد على قرما من المستحرة بأله بن لكول هاك وقد تنقى محمد على قرما بركه على رأس الحكومة أو يعره عله ويسحم وهد على الأقل ما أعليه بركه على رأس الحكومة أو يعره عله ويسحم وهد على الأقل ما أعليه بركه على رأس الحكومة أو يعره عله ويسحم وهد على الأقل ما أعليه بلك بعد الحدة للشريف عالية

وحد أصبح هدف محمد على الأكبر أن يقبص على تشريف ويسجه نكن دبك كان أمر صعا فقد كأن بدى عالب حوالي أنف وحدة

وكان من السرجح أن يفضل كل العرب السجاويين بسكة السريف على انت ، رأن يستناروا صد هذا الآخير منهولة - وكان الشريف يسكن في مكة قصر فوي السياد في منحدر حيل عليه فنعة تتصل بالقصر عبر نفق سرّي وکال آخوه لآکتر ، سرور ، هو بدي سي تبك لقلعه ا ثم حصيها هو عند ما سمع باستعدادات محمد على لعرو الجريرة العربية . وقد حَهَرت حِيداً بالمؤد ، وكان الماء كثيراً في صهاريجها . وكان فيها حاملة من ثمالمالة رحل لديهم اثنا عشر مديعا للدفاع علها الوهي تشرف عنى كل النده ؛ مما يحمل من المعتقد أن تكون حصيبة بالنسة موسال بني يمكن أن ستنجدمها محمد على لاحتلالها بحصار عاديّ وقد ألمي عالمت كثير الل قواته الأخرى ؛ من تعث اللي لأشرف مكم والجداء وعدد من بسياسك فيستجي وتجبود البرثرفة من ييسء مورّسي في مناصل سعدة تعليها ۽ أو جعلهم حرسا حاصيا ۾ اومارغان يا عبيرأنا محمد عني كالا يصبير بعص المحصط العلارة طاء

ومل مؤكد أن مشريف بو نقص عهده المعدّ من وهاجمه الله للحرامة بكل معه في مكة حسداك سوى ألف وماتني رحل الأمكنه بمساعده الله أن يطرده من ببلدة لكن مهما كالت الاتهامات صد عالم بالاستندام فإن أعداء لأبداء لم بستطيعوا إدانه نقصع ممهد رعم أن لأبراك يدعون أنه قد وصع حطة صد شخص محدد علي

ويار به به كليه ، ولم يعد يبحرح أبداً من فصره إلا يوم المجمعة ، والث حيل يدهب لأداء بصلاة في التحرم وقد خاول المجمد علي سدى أل للعدة على حراسه عزارة مرييل لرفقة عدد قليق من الصاح ؛ ظاءاً أنه سيرت بربارة به بصريته منابهه عن إنه فكر في تقبض عليه في حسجه النح م كن عناصي به الذي وصل من القسطيطينية حديث والدي حافظ فدوة على حرمه عن علكان عمد من القسطينية على إجر قبياً كيه مقال علمات فيم أقوم عن هذا الحادث على أوقي المصادر

مصي حوالي أستوعيل ومحمد علي رسدن اليانيا جهود التقيد حصه دول حدول ا واخير در حيله برهنت على التجربة العصيمة التي قامر به طوسون کات می کات فی للمعال مارة افيال بها في في حدوں نے پائنی کی مکہ فی ساعہ متاجرہ میں حدی بنیاسی۔ وقد حکم لعرم المبدماني أنا يدهب الشريف لنسلام عدم أداأن عدم أهيام بمثل هد سوف يكون بسأله إعلان الحرب حسب للمفاهيم للركلة ورعبة من عالب في أنا يقوم بربارية بطوسوا فين أر ببحد صده أبه خصط حديدة دهب إلى بنيه في ساعة ميكره من صياح أبيوم التابي لوصوبه أولم يكي معه إلا جندعه قبينة العدد أوكان هذا متوقعا أوقد منتق أن أمر محمد علي۔ قبل وصول بنه بيوم وحد ـــ حولی مائة حــــدي أن بحنفو في حجرت محتفه مجاورة لساحة لبيت الذي سيرله دبث لابي وقام هؤلاء بدلك بطريقة لا تثير أي شباه وحين وصل عانب إلى دنك است وحهم المستقبوة إلى الطابق العلوي بحجة أن طوسوب كان س المصر في حين وجهوا كر من معه إلى النفاء في بطابق

لأرضي . ولاحل الشريف عرفة الباشة ، وتحدث معه يعص الوقت لكل حيسه همّ بالمعادرة أحبره عابدين بث ، وهو قائد أرباؤطي ، أن عليه أن يعلى منحساً بديهم ولم تكن هباك حدوى بلمقاومة فقد الدفع الحبود المعحسوب من مكنهم ، وأعم عابدين بك مع طوسون باشا الشريف على أب يصل من إحدى المهافلة ويأمر أنباعه الموجودين في الطابق الأرضي أب يعود إلى منا يهم ، موضحاً أنه لم يقصد أي صرو به

وحين عدم الناس بديك لحاً ابنا الشريف عالب مع حدودهما إلى عدمة واستعد بدفاع عنها ولفد أظهر السريف رباطة جاش عطيمة و إد قال بطوسول في حصور صباطة الله وكنت أبا حالبًا بما حدت هد الله وحيدم عرض عنه فرمان له تتأكد صبحته أو عدمها يطب منه بحصور إلى الفسططينية أحاب فائلا الا إرادة الله بافدة القد أمصنت حياتي كنها في حروب مع أعداء السنطان المدلك بن أحاف م المشأل حياتي كنها في حروب مع أعداء السنطان المدلك بن أحاف م المشأل أمامة الله عدى أنه من لواضح أن القنعة ما دامن في أيدي سي عالب عامة أمن عمل بياش إلا نعصة الهامة على منك أحر الشريف أن يكنب ورفة إلى الله يأمرهما سنسيم الفلعة لمحمد على الكنة لم يوقع بأسه يكنب ورفة إلى الله يأمرهما سنسيم الفلعة لمحمد على الكنة لم يوقع بأسه بناس لأمر حتى فتد القطع رأسة

وفي اليوم التالي دحل الأثراك القلعة ، وتعرف رحال للحالية بيل السعو لمحويل لمحويل للالصمام إلى الوهابيل وعيل القاصي مع موطفيل ؛ أحدهم من موطفي الباشا ، وتأسيم من ماطفي الشريف ، للحرد كل ثروة هذا الأحير ولهذا تعرض فتشت فصوره المحتلفة في مكة وقد قدّرت كميه كل ما وحدوه فيها بحوالي سته عشر كساً وماثنيل وخمسين ألف حيه استوليلي ،

وبعد عقال الشريف في مكة أيم قلمة أيس في توفير إلى حدة حيث أهي على طهر سفيته في الميناء ، ثم أرس إلى القصير وكت في قد في صعيد مصر حيل وصل إلى هاك من بعدة الأخيرة ، فكانت فرصة لي أن أره وكانت معبوبته تبدو غير محظمة ، د كان ينكنم بضحاعة ووفار عصيم كه ما يذكر أبدأ سم محمد على ولا سما ينكنم بضحاعة ووفار عصيم محصيا وعدد قبيل من الحلم العرب وابناه المدال الشحق به صوعته في حده وقد رئيت من بين أمنعته القليلة طاولا شطريح جميلة ، ويقال إنه كان بقصي ساعات كن يده في لعب مع للمعطيس بديه من بمحصيين

وحيل معس عالما إلى الفاهرة التقى للسائه اللاتي أرسعى إلى هدت عن طريق السويس مع كن ثروبه التي وحدث هي قصوره للكة دلك أن مجمد على نسبته أوامر بألا بنس أي سيء منها وقد توقي أحد البيه هي الاسكندوية أم لكي فللغه إلى سالولك التي جعنها الحال بعائي مقرأ له وهناك للأ يسلمه مرتباً شهرياً مناسباً لمقامه وقد بقي في مكة بعض ممنوكاته وأحد ألنائه الصنعار وتوقي لشريف لمسه وكل أفراد أسرته بالمعاعول في سالوليكا في صيف عام ١٨١٦ م وقد قبض على عبد الله بن مرور ، الن عم الشريف عالماً ، إلى القاهرة وللجوم في اليوم الدي للمجرف منها لكن بدو السويس قبضو عليه ويما أنه دائما في عداوة مع الهروب منها لكن بدو السويس قبضو عليه ويما أنه دائما في عداوة مع

ر ١) عبد الله بن سرور هو اين أخي الشريف عالب ، لا ين عمه

عالم فإنه لا يوحد أي هدف للصص عليه سوى أنه كانت بدنه جماعة قوية في مكة - وسرعان ما أفرح عنه بأوامر من الباب العالي

وقد أبدي الشريف عالب حلال حكمه لمكه شحاعه قويه في قتال الوهاليس وفي فتال أقايه على حد سوء - وأهَّنته برعته العميقة -ومعرفته بدقيقة بالبدو وسياساتهم ، وقصاحته ، ونفاذ بطربه ، للحكومة ست البلدة بجدارة الكنه كال حشعاً وطالماً في طبياته عمال وفرضه صرائب كبيرة عنى أصغر الأحطاء وقد جعبه بحله عبر محبوب بصفه عامة - وحلال عهد استمر ثماسه وعسريل عاماً لابدأته جمع ثروة طائلة فی مکه حیب عاش خیاة فیله المصاریف ا اولما أنه لم یوحد عبد عربه من الشروة إلا ما سنتر أن ذكر فإن كشراً من الناس يشكون بأنه فد حوّل سرًا منابع كبيرة من التقود أو الأشياء النمينة إلى شرقي الهند ، حاصة تومني فتي كالدله المناط تحاري بمينائها رمنا طويلا اوقد أنسخ محمد على إلى أن الشريف عرم على أن يلحاً إلى يومبي وعلى يه حال فإا العدية التي حسس ورؤد بها الفلعه في مكة توضح أنه ك المصمما على أد يقوم عبل ويقاس . الأمراك في ذكرة للك المدينة المقاّسة

وقد مث من حر لقص على الشريف الرعب بين كل من المكين والدو هيرت من مكة عدد من رعماء البادية ، الدين عرف دمك فشريف مهم محمد على والدين بدأ هذه الباش معوضات معهم ، ودهنوا إلى نُرَبة التابعه للوهابيين ، وترك مكه ، أيضا ، كل أصدق، عالب وعدد من أفراد الأشرف الأقوياء مع رجابهم ، وبحاؤا إلى حيام حيرتهم صابن أن لدش قد حطط لنقضاء على كن الأشراف ، ومن بين هؤلاء

الشريف راجع ، الذي كان أحد أقارب عائب وأبرر رحل في الحجاز شجاعة ورأياً وكرما وكان محمد على قد ولاه قبادة مات قبلة من البدو ، وكلفه بإقباع الآجرين لينجرطوا في حدمته وفي اليوم التالي لاعتقال عالب تراك راجع مكه ، ومصى بكل أنه عه إلى الدرعية فقرح سعود أن يسحق له رجل في مثل نفود المث الشريف ومواهم وأعطاه منع كدرً من العالى وعيه في مكان المصالفي يصلح أمير أمراء بالالة للحجار

ولفد سبّب منجل الشريف عالب ركود في كل لشؤون السياسية لسلاد - فعول بالث العدر الصريح عن الأتراث حتى أولفك الدين كالنوا أشد لداس معارضه للوهايين ، وأصبح موقف محمد على حرجا . واعتقاد الثقاه أنه كان يحب علبه قبل أن يقبص على الشريف أن بنظر حبى بنصبم إنيه بعض رعماء البدو الأقوباء ، ويتَّمَق معهم عنى أن يقوموا بنحرت حَقيقيه صد الوهاييل مما يحعل مر الصعب عليهم ، أو مر المستحبل. أن يتركبه بعد دلث - ولا شك أن محمد على نظر إلى انشريف من خلال براياه الحاصة افحاف أن يقع هو صلحبه لعدر إن هو أعطى عاللاً وفقاً لتفيد محصصاته الكنه كان محطئاً في دنك . فمن المؤكد أن بشريف لم يكل يودُ العثمانيين. عبر أنه كان أيضا ، لا يحب سياده الوهابييل عبي بلاده وكانب خطته أنا يضعف كلا الفريفين الكنه بم يفكّر أبدأ بحناته الباث دائه ، وقد سبق أل قطع على هسه عهداً بالمحافظة على

وقد عين محمد عني الشريف يحيى، وهو أحد أمارت عامب

العدير ، وأحد حصومه سابطاً ، حاكماً بمكه وكان لباشا يعلم أن يحيى لا بتمتّع بمواهب أو سمعة حيثة لكنه أراد بتعييبه ألا يكوب كتر من موطف تافه واستولى الباشا على كن دحل الشريف عالب في مكة وحدة وبدأ يعطي بيحمى مرباً شهراً مقداه ثلاثيب كساً بحيث أصبح ، في نواقع ، واحداً من موطفيه لحاصين

ومی دلک الوقت لہ یکن بدی محمد علی ہدف آخر اُہے من حلب المؤمن من جدة إلى مكة والطائف ... وحين جميع كمية فنينة منها في السنة لأحيرة عرم على القيام بصرته حاسمه صد أعدائه لدين كالله عدم بشاطه فنرة طولية قد شجعهم على نهب إلى النابعة أنه من عبد أبوات مكة والطائف أولدأ لبدو يطهرون حتقار لقوة دلك الباث الدي سين أن كرهوه لعشره على أن أعداء الأتراك حول مكه لم يندو تصميمه على محاربيهم مثلما فعل عرب للفوم الدين يستكلون في أربه ، والدين هرمو في وقت سابق مصنطفي بك . وقد لحاً معظم حبود عالب إلى أثرية بعد عينان ستدهيم أوجعن لشريف راجح مركز قبادته هناك وانتحق به على لمصايفي ، أحو علمان المتحدث علم سابقاً الكان على دا بقود في بالاد وهكذا تُصلحب تُرّبة بقطة التكار فكن الوهابين الحوبين كما كانب الدرعية مركز المشمانيين منهم ،

## فغينه رنظروف صالح محمه علي

أكان بدعه طرب المقوم ، الدين بعضل معصلهم في أراعي وتعصلهم لآخر في برزعه ، أرمنه مسمّى عالية . فكان روحها أحد رحماء قرلة 🥍 سے بدینے بردہ تموق ما یہ ہی آیہ سرہ عربیہ فی منطقتھا۔ فأحدث باراج بلود ومانا على فلريا فلللها بديل كالواعلي استعداد الهتال الأناء الدامات بالديها دائماً معدد لكن الوهابيين لمحتصين الدين يعفد ساؤب محسهم في سياريد داهده سناة كدرة كالمشهارة للب دا داي وللمرقة للدفيعة لأمور القدئل للتحيطة لها فإذا فسوئها لم يكي مستوع في بنك المجاسل فقط وإلما كال هو المشكي لصبقه نامه ،کانب فی نوفع تحکم تلقوم رغم أنه کانا بهم رغیم رسمی شمه لی حرشان ا اولیا در ج استها عائیه فی کال البلاد مند الهریمه الأولی لمصطفى بك فرب ترية . وسرعان ما صدعف محاوف الحبود الأترك منها عوده وأهمينها أأورووا أسحف القصيص عن فواها بصفتها ساحره تعدق لعمالها تشخصته على كل لقاده الوهابيل اللين أصبحوا بوسائلها لا

وقد للصد بعث بروباب همم العثمانيان، ورادب من ثقه الندو بأنفسهم وبديث أسهمت كثيرًا هي إراب بقشل بحمة طوسود باشا وصيم محمد عني أحيرًا على أن يتحاول القيام بهجوم حر فأرس صوسود من الطائف قرب بهايه أكتوبر أو بداية بوقمسر سنة ١٨١٣ م مع

ألفي رحل للاسبلاء على تُربة - وكالت البلاد الواقعة بين هذه البلدة وبين الطائف في أيدي قبائل معادية ١ بني سعد وناصرة وعتيبة ﴿ وَكَانِتُ هَادُهُ السائل محايدة حيل كان الشريف في الحكم ؟ بل إن عدداً من رعمائها فدمو إلى مكه بيتفاوصوا مع الباشا - لكن ما أن قبص على بسريف حتى هربو جميعاً عائلين إلى حيالهم، وبدأو يعيرون عني الطائف والحبود لأبراك الدين لاموهم عنى حيالة الباشا - وحين سار طوسوب من اعمائف أحد معه مؤماً تكفيه تلاثيل يوماً ﴿ وقد قصى معظم هذه ﴿ إِنَّاهُ هِي مِنْ الْ منهب صد العليال الدين طاردهم في حياتهما، فأحصم عص فرواح فبينتهم. وعبد وصوبه لي تُربِه ليم يكن معه من المؤد إلا ما يكفيه ثلاثة أيه . فأمر حوده بمهاجمه البيده فولَ . لكن العرب دافعو عن أسواره سيساله الشجعهم جهود عاليه اوكان سهلاً ردَّ لأثراث الدين به يتوقَّعو عدقه كبرة ، أكانه منهكين بالاشت كانت لسابقة . وأمر طوسون لهجوه حر فی بوم اثنانی کی جنوده رفضو صرحهٔ آن بخاروا عابیه وأبدی صناعه له وصع تحيش المنهث والحاجه الى مؤد قائس إله في جاله صدّ هجومهم مره ثانیه سیمونون حمیعاً من آنجم ج اویدیک حثوه علی تعيير أومره بالهجوم إي أوامر بالاستحاب بي الطائف وما أن بدأ بالأنسخاب حثى حرح أسلام ، ألذي علمو وصعه الحراج ، با البيدة ، وصعطوه عنى حوده ، واستولو على الممترات التي في طريقهم ، وها حموهم بعلف لدرجة أن الأبراك لدأوا في لهايه الأبر يهربون ١٠٠٠كين متعتهم وحيامهم ومونهم ومنافعهم

وهد مرز توماس كيث ، الدي سبق الشاء عليه در الم ستطاع معدد قلس من الفرسال أن يستعيد أحد المدفع فم صوّبه بمهارة صد

العدة حد أعطى المشتنين المنهرمين وقتاً ليعبروا ممراً صيف كل من المحدس حدا تحصيمهم جميعاً فيه لو لم يقيم لما قام به وقد فقد في دلك الاستحاب كثر مو استعماله إلجل أعليهم مات جوعاً وطماً دلك أنه حتى قبل لوصول إلى تورة اتفع للغرابض السكويت إلى دولار على أن حوالي مائه قارس من المرافقين لطهسول أنقدو لفيه الحيش من اليلاك مائه يستطع اللغو المشاة أن يصمدو أمام هجوم سلاح الفرسات المعري الشفال لذي على لم تنج له ، على أيه حال ، إلا قوص قليلة يقوم بعمل مئة في تلك المنافق الجبلية وتوفرت لألماء الصحراء لوشيفين للشداء ماي كبيرة على مشاة حداد الأثراث لذي كالواغير قادرين على تحمل كثر مر التعب

وبعد أيعة اداء من المشقة العصمة وكثير من المعجدات، عصل صوبول مع من بقي من حسبه إلى الصائف ، ومن الممكن أن يعرى لشن حسبه إلى الصائف ، ومن الممكن أن يعرى لشن حسبه إلى محاجه إلى إلى ليمن وجاله ومؤنه على حد سوء ويم يكن في ترك في الصائف أبه إبن للقل إمدادات جديده إليه وبدول أبه مربا أحرى عد التجرية المسلمدة من المكلمات اصطر محمد على بعد هذه الهريمة لكبيره أن يعود إلى عمله الأول المهو إرسال القوائل دهاماً وإيباً بين حدد ومكه والصائف دلك أنه النبع أن أية عمليات صد أعدائه مو الأحسى أن توجه من المدة الأحيرة

أم الوها بيون صعد أن بعقبوا فلون الأبراك إلى مسافة سعد عن المصافف بيون وحداً فقط عادوا إلى تُربه ، واستأنفوا أسلومهم في الهجوم على فوافل البائد بعارات سربعه التحركه وهدا مرجعل تدث الفوافل لا

تعبر البلاد أبداً بدول حرس كثير العدد يستهلك ثلث الطعام الدي معها قبل وصولها يلى المكان الدي تريد وقد أمضى محمد علي وقته في مكة وحده

وفي توقمر منة ١٨١٣م أديت مناسك الحج بموكب عطيم فقد أبي سيمان باشا ، حاكم دمشق ، مع الفاقية السورية غير الصحراء دول أية عقات الكن المدوا لدين كانت أرضيهم في طريقه اصطروه إلى دفع إتأوة المرور لكل النسوات فعشر الماصية التي توقف حلالها محيء فاقلة النجح السورية إلى المحجار - وأنى عدد كير من حجاج آمليا الصغرى والقسططينية إلى مكه عن طريق السويس وحدة ... وابنهج سكان المدينة المقدسة بعوده الأماح التي كالوابحبوبها من حصور الحجاج واسي كاموا محرومس سها حرثيةً في عهد موهابيين. ورسمت عدة ألاف من لإن مع قافله الحج من الفاهرة إلى الناش . كما ابست يب تعريرات كبيره من تعجود . وأمر مصعفي عن بالعودة إلى مصر لكي يحصق من هدك على حيول حديدة عوصاً عل لأعداد الكبرة لتي فقدها وفي شماء سنة ١١٣٪ م وبداية النبية التالية الها بقي الحيش بركي دول حراك عمى الإطلاق

وبد أن كل حمله صد عدوً قد فشعت و الدائم وتسك التي أحدث بها أحدث بها أحديد فإل أناث اعتقد أنه من نصره إي أن يحاس حصا حديدة يقوم فيها بهجوم فرعي مصل بمكن أد بعث بحدجه الشجاعة في قواته ويحول أنظار الوهابيين عن قطة الهجوم الأناسية العجهر حمله بحرية من حدة عمادها أنف وحملت أنه جدي من المشاة وعدد كبير من

سفى سيحمَّه بالمؤل وحمل قيادتها لحسين عا وسايم أرعبو مِهدُمت بحملة <sub>فِي</sub> لَقِيفِدة ؟ وهي مياء يبعد عن حدة بنبعة أيام حيوباً وكانب في السابق حرءً من أرضي بشريف عالب كنها أصبحت حلال بسبوت تحميل لأحدة في بد قفاني ويل شعيب) - سبح عرب عسير قوي القبائل بحنية حنوب مكة وأشد السحلسس من بإهابيين مِهُ أَنْ الْأَسْلِيلَ، عَلَى القَلْقِيدَةِ مَمْهُدُ حَدَّ فِي تُوحِيَّةٍ لِهُجِمَاتِ صِيدَ تحميلي بالسيس مع حامية العائف الويد أنه من الشهق إمدادها المان ، وأن المسلال عليها يعدّ خطوه بحو فتح اليمن التي كا عناها لدما سب قد عرى محمد على بمحاولة الأستلاء عليم. الإ. الحصة لم عصع بدن حکید وجه یک صامی قد برد فی شمدة ۱۲ جامید صغيرة أأمدلك للنبيي عبلها الألماك دونا يرقه لاماء في مايس لفاه ع بر د یکی معظم سکانها هربو منها اور با بلند بالاستیلاد عینها حلى لصلق إليها من حدد فيلق مكوّل من يعمائة قارس أوكانت محصلة نسمر فادر على مقاومة عدؤ لا يعلك مدفعيه ؛ مثل لوهابييل الكلها کالت عبدر ہی المان تعدت صبحی حدودہ ایاز بعد الآبار آلی آلرویھا تلات ساعات علیہ۔ وکان لاہد من بناء تحصیب نے حول بنٹ الآبار ، محمدته تطريق منها إلى استدة بنعظ من الأبرج والبصاريات ١٠ إذ كانا مع لأبرك كشر من سلاح المدفعة كن حاط كهده لد تكن تتحطر يد بنال فائد عيماني عبي فصير النصر ا ولدنك فإنا بار حده التي ببعد عي غيفدة مسافة نصف ساعة تركث بائت يدود أدني رفاح

وقد وضع مائه وحمسون حدياً من لأناؤوط قرب آبار الصفدة ولم يكي هدفهم حمالتها صد العلاق نفدر ما كان منع سكان اسلاد

والعرب المجاورين لها من منقي ماشيتهم . وبعد أن يقي الأثراك في القمده حوالي شهر دوب أية حركة على الإطلاق فوحلو في بداية شهر مايو بفيائق يتراوح عددها بين تمانية وعشره آلاف وهاسي بقباده طامي سحصية ﴿ وَكُلُّ أُونَ مِن هُوجِهِ لأَرِناؤُوطُ الدينَ حَوْلَ الآبَارِ ﴿ وَحَارِبُ مَعْضَى هؤلاء بشجاعه حتى البيل في حيل هرب ليعص الأحر إلى المده ، وبشروا فيها رغنا عاماً - مفرح مقائد التركي المدعور ومعظم حبوده إلى السفى ءِ سيه في المساء دول أيه محاوله للمقاومة من داحل الأسو - ودحل الوهاييات السدة ، فقيلُوا أعداداً من الحيود والحدام التابعين سحيش لتركي لدين لم يستطيعوا أن يتقدوا أنفسهم بالقواب ، ولم تقيدره على نستجه اين إن كثم منهم قنو في لبحا قرب السفل بأيدي بوهايين بدير مسجو 10 وهم أن بحا لفائد التركي نفسه بالصعود أي رحدي تسفل حتى أمر بالإنجار سربعاً ، وترك كل أوبئث صديل له يستطيعو لهومات بألبح الموت محقق

وم يحصل الوهابيون با على عبائم كتبك التي خصيو عليه في عبده فكل الأنتعة والمتحارد الكيرة ، وكل الدافع أصبحت ملك لهم وما حمل معطم لأثراث معهم لا الملاسل لتي كام يرتدونها كل أثمل جرء من العبسة كان أيعمائه من الحيق وعدد كبر من إلى

وقد مات كثير من يحبود وسحان الأثرك في الطريق إلى حدد أن يمدد السفى بالماء ولمؤل كان سبئاً ومع ديث فإنه يشاح بان الهائد سايم أوعمو كان تعلس يديه بماء عدب بانتظام بينم كان أنباعه التعداء پموتوں من الطمأ وعلى أية حال فإنه غين حاكماً مجدة بعد وصوں عنون الحملة إليها آما الجنود القبيلوں الدين حاربوا خلال النهار في الصفده فقد سنطاعو الهروب ببلاً ، ووصل اثنا عشر رجلاً منهم إلى مكه حيث كاداًهم محمد عيه ، وسمح لهم أن ينصموا إلى فعالق أحرى لأيه قررا ألا يحدمو مره أحرى تحت قيادة سابم أوعنو

وحواني أنوفت لذي سارت فيه الحمنة إلى القنفدة دهب محمد عني إلى الطائف بسبب مناجها الصنحي ، وتكي يكود أقرب إلى مسرح لأعداث وإلى مواطن البدو الدين رعب ثانية في أن يقيم معهم علاقات ودَّيةً . وفي يوسو سنة ١٨١٤ م وصل من الفاهرة ألف وحمسمالية جندي ، هم حيرة المشاة في مصر ، بقياده حسن بأشا ، أبدي كان رعيماً أردؤوطيا مشهورًا ، ومحلصا محمد على ، وشريكاً له في مسرّامه من قبل أن يصبح باشا بمصر . فقد أحصع هو وأحوه عابدين بك \_ بمدكور سابق \_ صعيد مصر بدلك الباشا ، وتعاود معه في تنصد مديجه الممايث في تقاهرة ﴿ وهي المديحة التي قام بها حبود من الأَمَاؤُوطِ وَأَطْهِرِ أُحِيرًا حمامً له خلال ثورة قصيرة الأمد حدثت في عياب الناشا عن القاهرة - وفي ديسمبر من سنة ١٨١٣ م أو يناير من السبة الدانية مها ، قام لطبع باشا بما يثير الشك فيه القد أبسل هذا الرحل ، الذي كان يوماً ما مملوكاً لمحمد عنى ، مع إسماعيل ناشا ليسلم مقابح مكة والمدينة إلى السلطان . فأكرمه السبطان ، وحعله باشا دا صوقين تكريماً سيَّده محمد على وتواثر في القاهرة أن هذه الأحير قد مات. وأعطى تصرّف لطيف باث سبباً للشك في أنه ينوي الاستبلاء

على لحكم وأشيع جماهيرياً أنه تسدّم مرسوماً من الباب العالي بأن يقوم بدلك متى ما واقت الفرصة للقيام به واتحد نائب الحاكم مع حسل باشد إجراءات فورية للقصاء على تلك الثورة وحاصرا قصر نطيف باشا ثلاثة أيام وبعد ذلك فيصا عليه في ثياب فلاح، وقتلاه وبهدا أعادا الهدوء إلى البلاد

وبعد وصول حس باشا إلى لحجار أرسله محمد عني ليقيم مركر فيادته في كلاح ، وهي قرية صغيرة تبعد ثماني أو تسع ساعات على الطائف شرقاً ، وتقع في سهل جلف سنسلة اللجال العظيمة وقد جعلت منها آباره الكثيرة موضعاً مهم وكانت محصة إلى حد ما أما طوسوب ، الذي كان قد أنار استياء أبيه بهجومه المتهور عنى تُربة ، فنقي معسكراً في مكة .

وهي ديك الوقت تقريباً وصبت أما من سواكن إلى جدة ويم تكن حدم حالة لأتراك في الحجار تبشر بشيجة إيجابية للراع فقد كال عدم الرصاء مع نوع من الدعر ، عاماً بين الحجود وكانت انتصارات العدق المنكررة ، والموت المنحقق لذي ينتظر كل الأسرى الأنراك ، واسم الوهابيين بحد داته ، أموراً مرعة الأفراد قوات الباشا ، وكال ممرتب الذي بدفع للحدي كافياً ترفاهته في مصر ، لكنه يكاد الا يمكّنه من سدّ مقه في الحجار فأسعار كل الأشياء لصروريه ارتمعت في الطائف والمدينة الى درجه أن الحندي مم يكن يستطيع أن يشتري إلا حبراً ونصلاً طعاماً وحيداً بفتات مه وكال دفع المرتبات بتأجر ثلاثه أو أربعه شهور بل وحيداً بفتات مه وكال دفع المرتبات بتأجر ثلاثه أو أربعه شهور بل

ومهدا فإن كل إنسان وقر منعاً قليلاً من المان قبل فدومه إلى الحجار صطر إلى إنفاقه لمحصول عمى صروريات الحياة وحدها. وبالإصافة إلى دلك كان يصرف للحبود بالعملة المصرية ١ وهي عملة رديقة وسعرها في بحجار أقل من متعرها في القاهرة كثيراً بنجيث فقدوا بسبب دلك ثبث مرتابهم وقد باع كثير منهم دخائرهم وملاسنهم ، وعانوا حميعاً كثيراً من المحن التي لم يكنّف محمد على نفسه أبدأ لإرائتها . وقد حسر كثير من الجبود والجمَّالة والحدام الفنيين مرتِّباتهم ، فأبحروا من جده ويسع إلى القاهرة . لكن الناشا سرعان ما حرَّم دنك ، ووضع عقونات صدرمة على من هام به وقصايق هؤلاء من دلك المحريم كثير - فألحمدي التركي دائماً منطوع ، وبه أن يتقاعد عن الحدمة مني أرد - بكن الحمود وحدوا تفسهم يعاملون في الجيجار معاملة المساجين فترك كثير ملهم فوعدهم في الطائف ومكة ، وقدموا سراً إلى حدة مبيل أد يستطيعو الهروب على سفيلة من السفى ﴿ وَكَانَ إِذَا عَثْرَ عَلَيْهِمَ أَعَيْدُوا إِلَى مَرَاكِرَ فدانهم مكبّلين بالأغلان - وقد قابلت سمسي مرة في الصريق من جدة إلى مكه أكثر من ثلاثين ممهم مربوطة أيدي بعصمهم مع أيدي النعص الأحر محمل طويل ؛ وذلك عار لا يمكس أن ينساء أبناً أوسفك الأثراك المتعطرمبون .

ولابد أن يصاف إلى الأمور لسابقة الهواء الصار والماء السيء المدان حعلا ساحل بهامة من أسواً المعاجات التي عرفتها ، بد لم ينح من تأثيره إلا عدد قليل من المحبود ، ولم يتمكّن بسببه من تأدية الواجب إلا ربعهم على أحسن نقدير وأصبح البؤس الناتح من المرس عاماً دول أمل هي الشفاء وأهمل محمد على الوسائل الوحيدة التي بديه ؟ وهي تشجيعهم وبث الأمل في نفوسهم بريادة مرتباتهم ومنح الجوائر بلقليب الدين مبروا أنفسهم بأعمال جندة لكن مرتباتهم لم تُرد ؛ بل وجدت قوصي كبيرة في القسم المالي للجيش للرجة أن كن قائد كان قادراً على أن يقتضع جرءاً من مرتبات مرؤوسيه ، ولم يتحد البشا أي عقاب لا لمك الجور ، ولقمة السحدين الأتراك ألس الصباط العلاجين المصريين الدين كانوا حدام معهم ثبات جود يسدوا الفراع .

وريما كان محمد على هو الرحل لوحيد في بلاطه وحبشه الذي ہم يباس من المنجاح المهائي في تفك الطروف ؛ عالماً أنه من المؤكد أن يسقط ويطرد من مصر ما لم يحرر بحاجاً في حريرة العرب ومند وصوبه إلى الطائف حاول حاهداً أن يسأ اتصالات ودّية جديدة مع البدو . وقد تجع في هذا المحان بالدات عن طريق المال والصبر - ففي أعسطمي عام ۱۱۵٪ م دخلت قبائل هديل وثقيف وبني سعد وجرء من عتسه معه مي حلف حديد وتسكن القبائل الثلاث الأولى بين مكة وانطائف مي حس تسكن عتيه شرفً عنهما ﴿ وقد أَنِّي مَشَائِحِ بَعَثُ لَفَائِلَ إِلَى مَرَاكُمُ الفياده ، وانصوى حوالي حمسماله من عربهم تحث نوء محمد على الذي أعطاهم تفريباً صعف المرسّات التي كال يستمها حوده .. وفي أشاء إقامي في الطائف في أعسطس سبة ١٨١٤ م كبب أرى مشائح البدو يصلود إلى مراكر الفياده يومياً ، وكانوا متأكدين من أنهم سيهُدُود طافعاً من الملابس. وكان كدرهم يتسلّمون بقوداً كلما أنوا إلى هناك. وكثير منهم كانو بأحدون بلث التقوداء ويعودون إلى خيامهماء فيحبرون الوهابيس مكل ما رأوه في الطائف لكن أحرين منهم بقوا على الحباد وبكي يكسب البائنا قسماً منهم اعتقد صحة مجامعة الحميع وإعطائهم هد يا ثبيه فكال ينصب إلى أحاديث الندو وتأكيداتهم المحادعة ، أحيال مدرحه كبيره من الصبر ، ويندو أمامهم طبق المحيّ ، وهو أمر عيادي بالنبيه لعثماني من أية رتبه

وكان أبناء الصحرء أولئك يحاطون محمد على بطريقة حالة غير رسمية إلا ينادونه بالسمة محمد على المعط وفي أحد لأيام قدم راية عنسي، فقس تحيته، وأعس فائلا «أن تركت دين لمسلمين (أو لموحدين كما سلمي الوهابلول أنفسهم)، واتبعت دين لمسلمين (كما يسلمي الوهابلول أنفسهم)، واتبعت دين لمسلمين (كما يسلمي الوهابلول أنفسهم)، أن تبعت دين محمد علي « وأن هذا الحظ عبر المقصود صحكاً عاماً لكن دين محمد علي « وأن هذا الحظ عبر المقصود صحكاً عاماً لكن الباشا أحابه عن صريق مترجمه ؛ إذ لم يكن يتقن العربة ، ؛ « أرجو أن تبقى دائماً مبتدعاً محلصاً »

على أن الباشا وكبار صباطه صو تعريب حهايل جهلاً تاماً بقوه لفيان السحيصة بهم ، وشؤونها وذريحها الحاص ويم تكل لديهم معرفة بأراصيهم ولديث فإلى البدو لم يثقوا نقة كبيرة في أيه .حرعات يقوم بها حسفهم بحديد ورعم هذا استمر بياث يرداد قوة كل يوم ووصل إسرائه في تدير الدولارات من حوم إلى قلب الجيش الوهابي داته ومع أي أشك فيما إد كان أي بدوي قد انصم إلى جاله بإحلاص فإذ أعلاداً من البدو تعامروا بديث وتوقموا على لأقل عن محايته لكي يحصلو على هناته على يتحملو على هناته على إن الشريف راجحاً ، الذي كان في مقدمة أعدائه ومير

مسه في الجانب الوهابي خلال هجوم طوسون بأشا على ثُرَبة ، اقترح حينداك أن يعود إلى محمد على ؛ إذ كان لديه سبب في عدم الرصاعلى إحواله من الرعماء .

وقد أظهر تصرّف الباشا قبل دلك أن الشريف عائباً كان الوحيد المكروه شخصياً لديه بين رعماء الحجار . وكان في إمكان راجع أن يبرهن على أنه ترك محمد عني لمجرد حوفه من أن يكون مصيره مثل مصير عالب وفي سبتمبر أتى إلى الطائف ، فاستقبله محمد عني بلطف عصيم ، وجعنه مره أحرى على رأس حبوده من البدو

وبالإصافة بني سياسة التواضع التي اتبعها محمد على في علاقته بالبدو فرنه عمل كل ما في وسعه لاستمالة سكان الحجار . فألعي كثيرة من الصرائب التي سنَّها الشريف ، وحفَّص حمارك حدة على محتلف البصائع ؛ حاصة القهوة . وورَّع مبالع كبرة من النقود وكساب من الفسح على المحتاجين والفقراء من كل صنف وحلع هدايا على العلماء وموطعي المساجد والمدارس . ورشم الأماكل لمقدّسة في مكم وحلال إقامته فيها حافظ بدفه عنى الشعائر المقصله التى وصعب مس يرور الكفية ، والتي منيسجر منها لو كأن في أنفاهره . بن إنه بم يحاول أبده في المدينة الأحيرة أل يحفي مبادئه التشككينه، أو عسى الأصبح الإلحادية وقد أمر الحبود لأثراك في كل الحجار أل يمتنعوا عي استعمال أيه نعه نديئه تجاه الموطيل . وكان يعافيهم بشدة كلما وقعوا في ملك التصرُّفات الطعيانية المستعملة كثيرًا في مصر - ولم يكل لأي حمدي أل يحرؤ على أحد شيء بالقوة أو سصف ثمنه من السوق ؛ إد

كان السواص دائماً هو العصدق في حالة الشكوى إلى الباشا أو صباطه ودست بدأ تعصب العرب صد كل الأجالب يضعف تدريجيا ، وبال الباث سمعة طينة لعدله وإحساله ؛ وهما من الصفات التي لم يكل لبقوم بأي ادعاء لها في مصر

وقد توفي سعود في مايو نسه ١٨١٤ م بالحمّي ؛ وهي وناء كثير حداً في نجد" - وبدلك فهذ الوهابيون قائداً لا يكلُّ ولا يبي نديه كل المواهب عشرورية للمنصب العصب الدي احتبّه . ويقال إل كلمانه الأحبره كانت موجهة إلى سه عبد الله ناصبحاً إيّاه بقوله ١١ لا نقاس لأترك في أرض مكشوفة « - وهد مندأ بو اتّبع بدقة لمكّن شعبه ، يدوب سك ، من استعاده الحجار - وأصبح عبد الله ، الذي سبق أن أطاعه كبار رعماء لوهابيين في حياه أبيه ، وريثاً للسلمة العب الكن بعص البخلاف عليها حدث على أية حال الالك أنه كال تسعود عدد من الإخود الدين طالبو بنصيب من إربات وكان يساعد أحدهم ؛ وهنو عبد الله ، هريق من علماء الدرعية . لكن بعد أعمان فصيرة اعترف بعبد بله بن منعود رغيماً بلوهانيين. وكانت شهرته في انشجاعة والمهارة ني الحروب تفوق شهرة أبيه ، لكنه لم يكن يعرف جيداً كيف يدير لأمور السياسية للقيائل مثله وبدلك لدأ كبار مشائحها يمارسون ألواعاً

ا) كانت وفاه منعود لبنه الإثبر الحادي عبر من جمادي الأوبي سنة ١٢٢٩ هـ وكان د مونه بعله
وامت أسفل يطنه أهيبه بنها مثل حصر اليون « النظر عنوان المجلد ج ١٠ ص ٣٣٩
ولمل بداية ميل القبائل إلى محمد على كان من أسباية موت الإشام محود ، فلدي بعدّره وتحافه على

٣ كان لسفود أخران فقط هذا عبد الله وعمر ، كما سبق أن ذكر

من الاستقلال ، وهذا ما أضعف القوة العامة لشعبه ، ولم يجد الوهابيون المحلوبيون ، الدين كانوا حبداك أكثر تعرّصا للهجمات ، عونا من العائل الشمالية التي كان من الممكن أن يساعدهم فرسانها شكل أساسي ، بل إن المشائح الحويين أعسهم كانوا محتمين فيما سهم وأصبح الناشا يقاتل هبائل منفردة أكثر مما يقاتل قوة متحدة ويما عري هذا الافتقار إلى الوحدة إلى الاحتقار الدي كان يصمره هؤلاء محود الأنواك



## ب ديه انتصب الت محمد على

کس فوات الباشا في سنتمبر عام ۱۸۱۶ م مورعه کما بدي ا حوالي مائتي رحل مع إبراهم أعاً ، حامل أحتام محمد علي ، في مكة حيث بوحد ، أيصاً ، مائة وحمسول حديا عربيا لهباده شر ها يحيي

٣ ما بدر للاثماثة وأربعمائة رحل بفيادة دبوال أفندي في سمعسه
 ٣ ما ية رحل يكوبور بحامية في يسع

٤ ـــ مائ رحل متمركرون في جدة

تلاثمائة بركي ؛ بينهم حوالي مائة من الفرسات ، مع محمد علي
 في الطبائف

/ \_ أنف حمدي من الأرباؤوط مع حسن باشا في كلاح

٨ ... الحيش المكول من ألف وماثنين من الأرباؤط وأربعمائة من الفرساد
 في الحضوط الأمامية مع عابدين بك ، أحي حسن باشا

وقد الدفعت هذه القوات الأمامية مسافة ثلاثه أو أبعه أيام حبوب الصائف إلى أراضي فيله ماصرة وإلى حهة رهران حيث كان الشبح

محروش ، رعيم عرب عامد ، الحصم الأساسي للأتراك ومنا أفادهم أنهم كانوا معسكرين في بلاد حصية تسدّ حاجتهم من القمح والشعير وبلمك أصبحوا مستقلين عن المستودعات في الطائف

وقد نبدو القوات التي ذكرت أعدادها تافهة جداً أمام العاريء. ومع دلك فإلى والق بأنه قد بولع في بقديرها أكثر مما أنفص - وطبماً تتصرير الأبراك ؛ بن ولتعاريز الباشا بعنيه ، كان هناك في الواقع عشرون ألف رحل بحث فياده محمد على الأعداد الكبيرة مي لدين يحدمون الجيش البركي، والأعداد المتصاعفة من لحجاج والتحار الأسرات المنتشرين في الحجار والدين يقيّدون في ملابسهم الجبود تحيب يندر أب بُميّروا مهم، والحسد الكبير من الحمّالة وسائسي لحبل وعيرهم من الحدام مدين في صحبه الجبش ؛ كن هؤلاء أسهموا في تكبير حجم أعداده الطاهرة أومل لمحتمل أنه للم تكل لذي الوهاليين أبدأ فكرة واصحة عن القوة بحقيقية لأعدالهم . وكانت التعريرات تصل يوميا من مصر ، بكنها بادراً ما كانت لنبذ المراتب على صعفت كثيراً بسبب لوباء والمجانهة غير الناحجة مع الوهابيين . وكان عدد المجبود الدين مع محمد على في مصر صغيراً جدا بحيث لم يكن ليسمح شكرار استحت منه إلى الحجار - فييسما كان مجموع عدد الحود في هذه البلاد حمسة الاف رحل لم يرد أولئك الدين في مصر أبداً على سنة أو سنعة آلاف جندي حميمي ويم يكل سات قادر على إنقاص دلك العماد دونا

 <sup>(</sup>۱) كان بحروش بن خلاس رحيباً برهارات الطبر حسوات المجعد ١٠٠ من ٢٠١٠ وقالد دكر بوركهارت، ديما يعد ١٠نه عم عامد إهراك وتعل عامداً حارب يحايم لطن أنه رغم هما

معربص تلك البلاد اللهجمات التي كان التوقعها من المستصفيبة ومن الممايك في دلقلة أو من التجلترا ؛ حاصة في دلك الوقت

وحيل أصبح معلوم في الأقصر التي تسهيه بقسط والو من لجود مستوال الأثراك وهي أباب وروميك وساحل آسيا الصغرى ، أن الحرب في حجار كالت مؤسة جدا للحدود لمشتركين فيها به يأت إلى مصر إلا عدد فين حد مص بريدون الالتحاق بالحدلة ومد سة المالا م اصطر محمد علي إلى أن بلغي في للك الأفطار صباطه الحاصين للتجيد ، ولم يستطع هؤلاء أن يحققوا هدفهم بدول صرف مدل من المال ولقد سمعت أن الباث نفسه قال في نطائف إلى حيثه يتكون من حمسه وثلاثين ألف رجن و عسرون أنف ملهم في الحجار ، وحمسة عشر ألفا في مصر وهذا لقول يعد ، بصفة عامه ،

وكانت القوة الصعيرة التي يبراوح عددها بين أربعة وحسمه الأف كافيه للدفاع عن المديسين المقدّسين وإرهاب القبائل السحاورة الودمث بمساعده أربعمائة حساي بدوي جمعوا من قبائل مختلفه الوفعت الهم رالب صعف ما كان يدفع للأثراك لكن لم يكن من لمستضاع هريمه الوهابيين بدنك المحيش ومع دلك فليدو أن الباشا عند معادرته القاهرة قد وعد مولاه السنطان أن يخصعهم وبالرعم من كن جهود الباشا فإن المحادة إلى الإن لم للب وقد أوضحت حثث الإلل الميئة المتاثرة

 <sup>(1)</sup> للديندو شاهص واصح بن ما يذكره البؤلف في موضع عن أعداد الجيس - ى محمد علي وما يذكره عبه في موضع احر

على الطريق من الطائف إلى مكة ومن ثمٌّ إلى جدة أن التحديد المستمر لقراس الأسعة كان صرورياً حدا وفي صاحبة مكة المسمَّاة المعابدة ؛ حبث تنوقف القوافل القادمة من جدة والطائف ، تسعث رائحة كريهة جده من منات الإبل المينة لدرجة أن أعداداً كبيرة من فقراء الحجاج الرموج استؤخروا ـــ بناء عنى جلب المواطيس ــ بيجمعوا أعشاباً بايسة من الحبار المجاورة ، ثم وصعت كومة من هذه الأعشاب على جثة كل بعبر ميت ، وأشعبت فيها النار حتى تحوّلت تبك الجثث إلى رماد - وقد تنف من ين الحيش في الحجار منذ بداية الحرب سنة ١٨١١ م حتى الان تلاثون ألف بعير حسب التقارير المعتدلة - ولم يكل قد بقى في مصر إلا قليل منها - فيحث عن إمدادات كبيرة من الأقطار الربحية حتى سيار - كن يقل المؤل من قيا إلى القصير ومن العاهرة إلى السويس تعسُّب أعداداً كبيرة بنحيث بم يتوفر إلا عدد قسل بسبيا منها للحدمة في المعجار وبعث الباشا صابعاً إلى دمشق لبشتري إبلا من لبدو لسوريس وكال بلوقع وصولها إلى مكة مع قافله الحجاج القادمة وقد عمل إبراهيم باشا كل ما في وضعه ليحمع من قبائل نبيه ما أمكنه جمعه من الإين: ووعد بأنا هذه الإيل سترسل ، أيضا ، مع الحجاج المصايين إلى الحجار

ولم تُتحد حتى وقت وصولي إلى الحجار لا حراءات دفاعيه وقد استؤخر حوالي حمسمائه بعير من عرب حرب لنفل مؤل من جدة إلى الطائف ، لكن أصحابها وقصوا كليه أن ينفذموا بها حطوه واحده بحو لشرق أو لحنوب من ذلك البلدة لئلا يأحدها الوهابيون وقد عنمت من

مصدر ثقة أن الحامية في الطائف سم يكن لديها من المؤد إلا ما يكفيها عسرة أيام وكانت محنها عصيمة حدا بعد أسابيع لدرجة أن القمع الدي أحصرته القوافل ورّع فوراً ، ولم يوضع في المستودعات آبه أولم تكن لدى العوات في المراكز الأمامية ورهر ، أية وسائل عطحن القمع فك لكن حدي يتسم يومياً نصيبه من محب ، ويقوم مصطراً بصحه بن حجرين ويحيره على الحمر

وفي أثناء دلك فام الوهاسول بعارات منكرره على الطالف على أن لمائل اللي مات إلى جانب الناشا أرسنت المرد أحرى ، فات صغيره سها إنها، فهاجم بدوره بلاد العدوَّ ﴿ وَقَادَ الشَّرِيفِ يَحْتَى مَعَ عَرِيهِ فِي أعسصن عام ١٨١٤ م حمله فوق الحيال بالجاه القيفية ، ورجع بعياثه المبلة من الإبل والعلم الوما أن عاد إلى مكه حتى تأر طامي للصلة الإرسال فرقة من قبيلة قحطان على ستمائه بغير بحو حدة وكدت سفسي لا أحو من أولئك القوم . وكنب أسافر من وقب إلى آخر بين مكة وجدة مع قاهمة صعيره من الإس - بوصلت مرة حوالي متصف البيل إلى مورد يسمى بحرة في متصف الطريق بين اللفاتين بمذكورتين حيث يعسكر فرساب في محيم صعير لحراسة ذلتُ انظريق ووحده أولئتُ أترجال في حابة إبدار الفقد أنصرهم بدوا من لجنوب أب العدو يقبرت منهم افتحهت فاقتما فوراً صوب الحيال الشمالية , ويطريق دائريه وصلنا إلى جدة في اليوم الثالي الكن ما أن عادرنا بحرة حتى اقتحمها الوهاييون - وقد سمعنا أصوات البنادق ، وأحبرت بعد دنتُ أن العراة قتلوا كل السكان الدين وجدوهم ، وتهبوا المحيّم والأمتعه ، وأحدوا قافلة صغيرة

كانت قد توقّعت في دلث المورد قبل وصوبنا إليه يقليل وفي أثناء دبث كله لم يبد الثمانون فارساً أيداً أية مقاومة ؛ بل عدوا بحينهم متجهيل إلى مكة حيث بشروا أعظم الرعب ، وبدلك قُطع الاتصال بيل حلة ومكه طيلة أسبوع ، لكل الوهابيل بعد أن حققوا هدفهم استحبوا إلى أوطابهم فقد أثوا من مسافات تبعد حمسة عشر يوماً ، عنى الأقل ، لسهب على تلك الطريق وقد مكنتهم معوفتهم الدقيقة بالبلاد من اتحاد طريق أوصليهم فحأة إلى فريستهم وقد امنار البلو دائماً بهدا الوع من الحروب وأرعب بحاحهم المستمر في مثل تلك الهجمات الجود الأثراث أكثر مما أحافتهم الهريمة في معركة نظاميه دلث أنهم بمحرد معادرتهم حدود المدن به يشعروا أبداً بأبهم آميون لحطة واحدة

وسد الاسيلاء على المدينة بقي الحدود الأتراك فيها دون حركة على الإصلاق الله إذ لم تكن الإمدادات المرسنة إليهم من يسع لتكفي الحاحة اليومية ألهم ولسكان تبك البندة وصب قبيلة حرب في علاقات وذية مع الأتراك وفي يوبو سنة ١٨١٤ م دهب شبحهم حراء الدي أسهم بشكل أساسي في الاستيلاء على المدينة ، في مهمة ما إلى ديوال أفيدي القائد هناك وجلس مع هذا القائد يوماً كاملاً الكنة به يستصع أسيحمل بحاحة دلك التركي النافة اليهذا وقع صوبة على مسمع من كل الحاصرين قائلا به ١١ اسكت يا ديوال أفيدي لأل كل إنسال يعرف أبي أنه الدي مهدت الطريق للاحواث إلى هذه اللاد وبولا هذا السيف (وها صرب سبقة بكفة) لم يدخل تركي أبداً المدينة الاحداد السيف التركي على المحاصرة ، وسنحط القائلة التركي على تلك المحاصة ، وسنت الرغيم الحربي بأفدع العارات ،

وقدم الباشا من الطائف ليشارك في موسم الحج ، وليقابل سبيمان باشا ، حاكم دمشق ، الذي صحب فاقله سوريا مره أحرى - وقد ألب روجه محمد عني المفصِّلة ، أم طوسوب ، عن طريق البحر لتأديه النجح وكانت حاثبتها من العظمة بمقدار ما لمصر من ثروة . فقد نقل أمتعتها ُربعمائه بعير من جدة إلى مكه ، وبصبت حيمتها عبد جس عرفات مساوية في حجمها وعظمتها كل ما بقرأ في الحكايات الحياليه أو قصص العرام العربية . وقدمت عدة شحصيات دات رتب عائية من القسطنطيية بريارة الكعبة - وأدّى اللحج تلك اللمة ، التي شاهدتها للفسي ، حوالي ثمانين كف إنسان من كل الأحماس والأمم . وكان رجال انقافية السورية يبقود ، عادة ، في مكة أياماً قبيلة بعد التهاء الحج - وفي تلك المناسبة أرجاً محمد على إقامتهم عشرة أيام ريادة على المدة المعتادة · إد طس كن إبلهم ، التي يصل عددها إلى التي عشر ألف بعير ، لحمل المؤب بير جدة ومكة لإمداد جبوده

وحيسا حمع محمد عي كل قوته المقانة بين مكة وانطائف ، وبعثت حالة مستودعاته وعدد معسكراته مانه في السجاح صد العدو ، أعلن عرمه على أن يكون هو على رأس الحبش من رفع إلى حد ما معنوبات جبوده ، وحددت تُربة ، مره أحرى ، لتكون الهدف الأول للهجوم ، وقد شجعت المدفعية حسبة التجهيز ، المكونة من التي عشر مدفع ميدان ، الجبود على الاعتقاد بأن أسوار تربة لن تبقى طولا واقفة أمامهم ، وأنه لن يجتاح إلى أي رحل لينسلق على السور كما حدث المحل التي تعيق الوصول إلى أي رحل لينسلق على السور كما حدث المحل التي تعيق الوصول إلى قربه . ومدّ الجيش بعشرين بنّاء وكثير من

لمجارين لعمل بهتي يبملاً بالأنعام لتهجير مباني العلق قورا ولكي يحعل المجود متأكدين من المحاح أحصر حمن من حب النظيع من وادي فاطمة ، وحمل بأبهة عبر أسواق مكة على أساس أنه بعد التحريب الكامل لتربة سيبدر ذلك الحب في الموضع الدي كانت تقع فه كن تنث التجهيرات رادت قلق الحبود بدلاً من تهدئة أفكارهم دلك أنها برهنت على الأهمية الكبيرة التي عنفت على أحد تنك الندة وعلى صعوبة المهمة

ولهد صبحك العدق حيب قبل إلى محمد على يعد أحد أربة أمر مؤكداً وحوالي دلك الوقب السلم الباشا من لشيح بحروش رسالة مكتولة بدلك الأسلوب التهكمي اللادع الدي يحمل التاريخ العربي لكفر من أمثاله وقد أحره فيها أن لديه بالفعل براهين كافية عمد يستطيع الوهابيول أن يفعلوه ، وأنه إدارائي أن يحاربهم فسبعي أن يأني حجود أفصل من أولتك الدين يقودهم الأن . لكن أعقل حجه به هي أن يعود إلى مصر ، ويتمتع بماء النبل وقد كفر بحروش عن إهالته هذه لكرامه بباشا التركي بأن عُدن بعديد شديداً حتى لموب فيما بعد

وتشجيعاً للجيش اعتص محمد على ثلاثة عشر بداية من قبيلة عيدة في صريق جده ، وأتهموا بألهم لصوص وهاليول ا بالرعم من أله الصبح فيما بعد ألهم كالوا داهيس إلى تلك لللاة لشراء بعص لمؤل ، فأعدموا في سهل قرب مكة أدم حشد كبير من الدس ، وقد قام أحد هؤلاء في اللحظة التي كالت فيه يده مقيدتين معاً ، والتي كال فلها الجدي الركي يستعد الإطلاق الرصاصة الممينة عيمه مطرح دلك

الحدي أرضاً والهرب عبر المردحمين . ورسا كان من الممكن أب ينفلا حياته في آخر الأمر لو يبحث عن منجاً في الحيان بدلاً من لاستمر في الحري على طون بسهن حيث بحق به حاج تركي ، صادف أنه كن هناك على طهر جواده ، وقتنه وفي تبك المناسبة صهرت الطبقات لدي من الموصين كرهها القوتي للأتراك فقد رفعت أصواتها بالصفير وسبب الحدود الدين مقلوا بقسوة بضحاياهم التعساء ، وشجعت الهارت بالمصفيق ، كما شممت الحاج الدي قتله بأقدع العبارات وأمطرته بالمعاب

وحيى أصبح كل شيء معداً للعروة التي ستقرر مصير حملة محمد على عادر أحمد بوديرت مكة مع الحرء الأكبر من المشاه في الحامس عشر مي ديسيمر سبة ٥ ١٨ م، وبعدم فوراً إلى كلاح ﴿ وَكَانَ النَّاقِدِ عرم على أن ينحق به مع حوالي ألف ومالتين من الفرسان في الرابع والعشرين من دلك الشهر . لكن معلومات وردت إليه تقيد بأب قوة وهابيه كيرة قد رؤيت في المناطق المجاورة للقنفدة متحهه إلى حدة - وأثارت هذه المعلومات دعرًا شديدًا - فأرسل كشافة من البدو لتقصلي الأحمار -وحدثت فوصى كبيرة في حدة لأن الناس هناك توقعوا أن الوهاييين إد لم يهاجموا البندة نفسها فإنهم سيقصعون مواصلاتها مع مكة . وكان الماء بادراً بعض الوقت في جدة - فمشت الصهاريج الحكومية حينداك بسرعة بإجراءات تعسعية . واستحرام السكان حاجاتهم الصئيلة من الأبار التي تبعد عن البلدة ثلاث ساعات . ورتمع سعر كل بوع من المؤد في مكة بنسبة ثلاثين بالمائة عند الإشاعة الأوبي للأحبار الكن الناس شفوا من

الدعر حيما أصبح معلوم أن قوة صغيرة مكونة فقط من جنود طامي قد ضربت حيامها قرب القنفذة

وبعد أيام قليلة وصلت أحما تعيد بأن بحروشاً قام بعارة على أراضي عرب ناصرة ، حنفاء الباشا ، وبهب مركزهم الرئيسي ، قرية بحيلة المحصّة ، حيث تتمركز حامية من الأرناؤوط ، وكانت دات مره مركز قياده عابدين بث ووصلت أحمار ، أيضاً ، تذكر أن تربة كانت في حالة تأهب كبير ، وأن إمدادات بتدفق عليها من كل جهه بدافع عنها صد الهجوم المهدد لها .

وفي السادس والعشرين من محرّم سنة ١٢٣٠ هـ (السامع من يدير سنة ١٨١٥ م) سار محمد على باشا من مكة مع كل الجنود والإس لتي استطاع أن يعدًا ، وتقدُّم بحو كلاح حيث اجتمع من فنن حسن باشأ وعابدين بك وماهو بك - وأحمد بوبايرت وتوبوس أوعبو والشريف إجح ورعماء الحبش الأحرول ، وحيث حمعت مؤل تكفي يحمسين أو سين يوماً . وحس وصل إلى الريمة ، التي هي المحطة الثالبة على الطريق الشمالة من مكة إلى الطائف ، أحيره الرميل الدين أرسيوا سرعة من البلدة الأحيرة أن حشداً كسراً للعدوِّ قد احتل بسل بين الطائف وكلاح ، فاطعاً المواصلات بين هدين الموضعين في حين قامت فرق معادية أحرى بعاره شرق المعصم لأحير صد بدو عتيبة المتحالفين مع الأتراك فأسرع محمد عني بمسيره بحو كلاح حث وصل إليها يوم الأربعاء - وبعد أن أرسل الشريف رحجاً مع حبوده من البدو والقرسات الثيبين بمساعدة العتبان تفدُّم هو وحميع فرسانه يوم الحميس إلى سنَّل ، فوجد الوهابيس

محيّمين على حوالب الحال المواجهة لسهول كلاح وكانوا قد حتلوا عدداً من موارد الله الحيدة في حين كال الجلود الأتراك يحملول الماء لدي بحداجوله على طهور الإبل من كلاح داتها وقد اختلف في تقلير المقوة الوهابية عطبقاً لأوثق المعلومات كالت تلك القوه تصل إلى حمسة وعشرين ألف رحل وقبيل من لفرسال ، إذ الجيال هناك قفيرة في الحيل ، والوهابيون بادراً ما ستعملوا عدداً كبير من الحين إذ قاموا بعروة بعيده والوهابيون بال يعتمدون أساساً على راكبي لإبل ورماة الجلود المشاة لمسافة على يعتمدون أساساً على راكبي لإبل ورماة الجلود المشاة

وكان مع حشر أبوها بير أحمسه آلاف نعير ، بكه كان يصفر إلى المسافعية من كل بوغ - مكال يتكوَّب من رحان محيارين من الحيوبيين وعدد قبيل من مشمانيين ١ إذ كال الشماليون مشعوبين حيادك بمطاهر بعداء بتی بقوم بها طوسول باشا من المدینة . وکال مع جنشهم کل رعماه الحمال البملية والسنهول الحلوبية الشرفية . كما كان معهم فيصل بن سعود ، أحمو الحاكم الوهابي في دلك الوقب الوقد احتلَّ لمكالة الأولى بين الرعماء الجنوبس طامي . شبح عسير ، وابن ملحة ، عقيد تنت لقبيلة و رعيمها الحربي، وكان نبث الحيش من عربها وفي دلك الحيش اس قصال ، شيخ عوب سبيع ، وابن حرشال ، رغيم تُرَبه ، واس شکیاں ، رصے بیشہ ، وبحروش ، شیح عرب غامد ورهران ، واس دهمان ۽ شبح عرب شمران ۽ والي کنامل '' رغيم جرء من عليبة بقي موالياً برعيم الوهابي ، وابن ماجي" ، رعيم عرب الدواسر الدين يسكنون

<sup>(</sup>١) مكما ورد الأسم ولعله القامي

<sup>(</sup>٢) فكنا ورد الاسم - ولعَّه ابن باحي

بعيداً هي التجنوب الشربي من البلاد باتحاه حضرموت ، وكثير من القادة الأحرين الدين لا يقنول عن هؤلاء شهرة وقوة ، والدين بقودول محموعات محتمله من دلك الحيش . وكال هجومهم المصلّل على القلملة محاولة لتحويل نظر الباشا عن الهدف لأساسي للهجوم اللم هجموا داب توقّع على سنل حث احتلوا موقعاً فوياً في وسط حطوط الحيش لمركي دائه وحين اقترب فرسال الباش بقوا في جالهم ، وصدوا هجوماً حدث على وادي حيث أراد محمد على أل بصع أحد مدافع الميدات والقصى يوم الحميس كله في محاولات عير مشمره قام بها فرسال الأتراك الدين قبل الحميس كله في محاولات عير مشمره قام بها فرسال الأتراك الدين قبل سهم في آحر طبعة لهم حوالي عشرين فاساً برماح الفرسان الوهابيين

ومع أن الأترك له يمقدوا إلا عدداً قليلاً من الصحاب دلك اليوم وإنهم بدأو يفقدون لأمل في النجاح أما الوهابيون فكانت لديهم آمال متفائلة في إنهاك العدو بهرائم منكرة ، ثم تحصمه في نهاية الأمر وجوفاً من مثل هذه لسحه فر من تحيش عدد من لحود الأبرال والسو الدين كانوا في حدمة أناشا ، وأسرعوا عائدين إلى مكة فوصلوا إليها يلة يوم النبي ، وشرو فيها أحباراً عن هريمه كامنه لتحتش ، وموت الباشا ، وغير دلك من المصالب

امن لممكن تصور مدى لرعب الدي تركته بلاث الأحبر في مكة وكنت أسكن هماك في ذلك الوقت . وبهدا فإلى أستطيع أن تحدث عن المحالة بصفتي شاهد عيال القد أحد عدد كبير من المشروين التابعين لمحيش والمحجاج الأشراك بستعدول للمودة إلى أوطانهم وكديث قعن التجار الأتراك والحود الذين كانوا في تعث

البلدة ١٠ إد توقّع الحميع أن يقتنوا بمحرد وصول الوهابين المتصرين إليها وكنب يدفع أربعمائه قرش لاستشحار البعير الوحد لنقل الإنساب إلى حدة - كل البدو الفليليل الدين لديهم إبل أبعدوها إلى الحبال عبد أون إشاعة للهريمة افعادوت مكة أعداد من ساس على أقدامهم دلك المساء، وحاويو أن يصلو إلى حدة في صدح أبنوم التالي . والبحق بالحامية في انقبعة أباس احروب برتدون ملابس بدوية لكي أيطن أنهم ببسئ أحاسب لكن بمايستعد إنسانا للدفاع أأما الشريف يحبى نفسه فمع أنه بم مسلم أيُّ تمرير رسمي فإنه كان مستعداً للهروب في أية لحظة إلى حدة - وأما أ، فكنت مقلعاً بأيه إذا كان الباشا قد تهرم فإن حبود أبوهابيين لحقيقه الحركة سوف تتعصب كل الهاريس عمي طريق جده ، وتمسع أبة إمكانية مهرب الرسلك رأيت أن امن منجاً لي هو المسجد الحرام الدي كان الوهانيون دائما بحتربونه بصمته حرب لا يتنهث أأوبعد أنا وصعت قنيلا من الأشياء المصينة التي أملكها مع كمية لا بأس بها من البسكويت في حقيبة دهمت مع مملوكي إلى الحرم وأنممت هناك وقد لحاً إليه كثير س المجحاج الققراء للسبب نفسه أوكان دلث البسكويت مع ماء زمرم لموحود في الحرم كافياً لإعاشتي عدة أسابيع . أما أن حشد الأتراك كنه لم يفعلوا ما فعلته فقد يكول مسه فكرفهم الحاصة عن الوهابيس ؛ إذ لم يفكروا أبداً أن جندياً في ساعة الانتصار سيعدُ أيّ مكان مفدسا

عبى أنه ثبت أن محاوما كانت منيه على كوارث وهمية . فبعد ينه من الفلق الشديد فوحتنا وسرراه في صناح اليوم التالي بالتفرير الرسمي الدي يفيد بالهريمة الكلية للوهابيس المحيفيس . وقد انصح أن محمد

على رأى حلال المناوشات التي دارب يوم الجميس أنه بن بكوب أمامه فرصة للنجاح ما بقى العيدوّ مقيماً فوق الجبال . وعرف ، أيضاً ، أنه لو بحج في اليوم التالي فإن من المحتمل جداً أن تبنهي مشكلاته في كور من الحجار ومصر إلى الأبد - ولذلك أرسل في أثناء اعيل لإحصار معريرات من كلاح ، وأمر ألعين من مشاته مع المدفعية أن يأحلوا موقعاً في جناح الوهابيين... وفي ساعة مبكرة من صناح النوم التاني حدد الهجوم بالمدفعية ، لكنه صُدّ مرة أخرى - وحنقد جمع صباطه وأمرهم أن يتقدّموا ويقتربو من موقع الوهابيين أكثر مما فعنوا قبل دلك - وبعد أن يطلقوا ليران المدفع علهم أن تستحلوا بطريقة تبدو فوصوية . وتقدت هذه المعطة لدقة ا ورأى الوهابيون لأعداء يهربوب، فطلوا أن اللحصة السعيادة لسحقهم بمامأ قد حلت التركوا موقعهم لحصيبه عني جوالب لجبال ا وتعقبوا لأترك عهاربيل فوق السنهل وحدب كل شيء كما توقع الناش وحييما اعتقد أد العمو التعد على الحمال مسافة كافية حشد فرسالة وواحه المتعقبين الجنشه ، وتقرر مصبر المعركة قوراً عبالحه

وحيند اتحد مشاة الأتراك مواقع العرب والصلم الشرع راحح ،
الدي كان قد وصل للوه مع أتناعه لعد أن شرك في صدّ هجود لعدوّ على العلان ، إلى محمد على ، فأحاط بالوادي لذي سيسلحب عبره الوهابيون ولدلك أحرهم على أن يهرلوا في أشد ما تكول لعوضى وكال الحلود لأبرك مؤهيل حداً للعقب علق منهرم وما أن رأى محمد على العدق يجري هارباً حتى أعلل لحلوده أنه سيعطي للته دولارت مقابل كل وأس من رؤوس الوهابيل وفي ساعات قليله كومب حمله آلاف رأس أمامه وأحيط بألف وحمسمانه وهابي في واد صبّق فمرقوا إرب وأصلع كل محيمهم وأمتعتهم وأكثر يبلهم فريسة للأتراك وهرب طامي نفسه مع عدد قليل فقط من أنباعه

وقد أحد حوالى ثلاثمائه وهابي أحياء بده على أمر مستعجل من محمد على ، الذي أمر رحاله أن يملحوهم مأوى الإد لم يتبارن لصب الرحمه من الأعداء إلا عدد قبيل حداً المأرسل الشريف رجح مع بعض المرسان لتعقّب الهارس وثبحق به كند من لعرب المحاورين لسين ربيب أصهروا مثل ديك المحماس صد الأمرك بو كان توهابيون هم المستمرين

وقد حارب الباسا شخصياً في تسل معركة ودلك في المحصة التي أمر فيه فرساله با يتعطفوا ويوجهوا متعقبهم وهو حدير باشاء مطيم سطرقه في أثناء سينة التي سبقت ذلك الهجوم ومعرفته كنف يحافظ على روح المقاومة لذى حبوده لدين سق أن فقدوا كل أمن في اللهج و وبالإصافة إليه نم يميّر نفسه أي إنسان أكثر مما فعن الشريف وجح فقد متطى فرساً مشهورة ومعه رمحه وعد بعبداً أمام الحيش ووسط حشود من الأعداء بحو حيمة فيضل وأبر ما في المحيّم كنه من حيام وبعد أن ركر رمحه في الأرض أمامها دافع عن نفسه صد عدد من الوهايين حتى وضل يه أصدفوه وأغدوه وحس مر محمد علي بهد الموسع بعد ديك بقيل سأل راحجاً

« لس تلك الحيمة ؟ »

بأجديه

ه لميصل ه

فأل له الباشا :

ه إدن حدها ركل ما فيها \$ .

ودسشه الإدل لم يأحد الجيش عائم دات قيمه ولم يحد راجع في حمه فيصل إلا حوالي ألهي دولار فقط وقد حدث كثير من البراع بين الحدود الأتراك ودر حدهائهم من البدو الدين برفقة الشريف راجع دو. بعسيم ما نهب وبدا أن الباشا يمبل إلى تقصيل البدو فكان أكثر الإثل من نصيبهم. وقد قبل : إن الأتراك فقدوا في ذلك البوم بين أربعمائة وحمسمائه رجل

وربعه كان سبب هربعة الوهابيس روبهم من الحيال إلى السهل ، يد بم بكن بديهم أبة ومبائل بمقاومة الفرسان الأثراث وكان ببعود قد حدر الله في كلماته الأخيرة لتي وجهها إليه من الفياء بمثل دلك العمل يك حقرهم محبود لأبراث ، ورعبهم في إنهاء الحملة ، وربم رعبتهم في عتمان محمد على شخصت ، من لأمور لتي جعلتهم يسبو، لأسبوب يحكيم الذي اتبعوه في الحرب من قبل الكانث دهستهم حيل وحدوا أهسهم معدوس هجأه هي التي جعلهم غير قادرين على المقاومة

وعلى أية حال فإد قصصاً دوى عمد أبداه الوهابيود من شحاعه العة فقد شقر اس شكبال مع بصع مئات من الرحال طريقهم عبر مشاء لأتواك جمعاً، وهربوا وقتل بحروش، الدي كان أعلظ وعماء الوهابين، النس من صباط الباشا، وحيى قتل حصابه احتلط بالفرساد لأتواك حتى وحد فرصة جدب بها أحدهم من فوق ظهر حصابه ، شم متعده ، وهرب وقد وحدت مجموعات بكاميها من عرب عسير فوق

محدد وقد يطو أرحمهم بحدل واحد ، وكانو عند معادرتهم الأمرهم قد أقسموا حميعاً بالطلاق (وهو حدف شائع بين البدو يحافظون عبيه سقه) الا يعرو أمام الأثراك ، وأن يعودوا ـــ إذا أمكن أن يعودوا ـــ متصربن ولأبيم أم يسطروا في المعركة قرروا ، على الأقل ، أن يمنع بعصيم النعص الأحر من الهروب ، وقد فاتنوا حتى بعدت دحرتهم أنه مرقوا ، يا بعد دمان

ما كتبتي http://huna-maktbty-blogspot.com

وسواء كال ما ذكره يوركهاوك دقيماً أم لا فإن عدد الفنى الدي أورده ابن عشر يبدو غير صحيح دلك ان المشبّع للأحداث برى ان معركه بسأل كانت من المعارك العاصلة المؤرّد في الحرب بين الصرفي ومن المستبعد أه يكون عدد الفنفي من الجانب المنهرم الذي يبنع عدد أنواده ثلاثين ألفاً ماله وجل فقط

## ستنانج الإنضا إث الأولى

بعد انتصار محمد على بي سأن مباشرة بعث رسلاً إلي القسطيطينية والقاهرة ببياً دلك الانتصار ، وابتهج الأثراك في كل بقاع الحجاراء واستعادوا عطرستهم القومية لني تركوها حاب إلى حداما في الفيرة الأحيرة ومع أن مواضي الحجار كانوا مسرورين أن أصبحوا محميين من فتح وهابي أحر فإنهم حربو أن يروا الأبراك يهرمون العرب ، وربعموا من فطاعة الأعمال لوحشية التي ارتكبها المنتصرون حلال بمعركة وبعدها عنى حد سواء - وقد أرسل مجمد على الثلاثمائه أسير اندبن منجهم مأوى ، إي مكة - واحتمل بالتصاره على الطريقة الجفيفية لتركي فانح الفش على لحاروق حمسين رحلاً منه أمام أنواب مكمّ اللَّهي كل أثني عشر منهم موتاً مروّعا مثل دلك عبد كن واحد من المقاهي العشرة ، أو محلات لاستراحة ، بين مكة وحدة . أما نقيبهم نفعل بهم كما فعل إحوالهم في مكة عبد باب حدة - وتركوا هباك حتى افترسب الكلاب ويتسور جثلهم وإد كان الأتراك قد التهجوا في ذلك العمل الوحشي لكريه ، الذي عدّوه بصراً حربياً ، فإن كل حلفائهم من لندر عبّروا نصوت عال عن أشد نقبتهم ، واحتج انشريف رجح لدي محمة عني ، ىكن پدون جدوى

وبعد المعركة بأربعة أبام وصل الناشا بحبوبة مناسبة إلى تُربة ، وعبد المعركة بأربعة أبام وصل الناشا بحبوبة مناسبة إلى تُربع وعبد القرابة منها هرب فيصل بن سعود ، ولم يكن أمام سكانها ، الدين تركهم

حلفاؤهم ، إلا أن يستسممو - ووضع محمد على مركز فيادته في ذلك المكان بعض الوقت . وقد نهب الأبراك الذين معه قليلاً من المبارل ، واختصفوا عددا مر الساء العربيات الحميلات ، اللاتي أرجعي بعد دلك يى أسرهن بأمر منه ، ولحات عالبة إلى البدو . وكان من المحتمل أن ترسل إلى القسطنطينية تذكر للانتصار ، لكن لم تستطع أبه اقترحات أن تقمعها بالعودة إلى بندتها أو تجعلها تثق بما عرصه الأتراك عليها من وعود - وبعد الأسطار في نشل مباشرة وحه الناشا الشريف بنحبي أن يتقدم مع عربه برأ إلى القنفدة ، وعرّر قواته بحبود ماهو بك - وأصدر ، أيضاً ، أومره إلى حدة بأن ترسل إلى القنمدة عدة سمن محمَّنة بالمؤن - وبما أن قوة أعدائه نتخل في الحهات الحبوبية من البلاد فويه رأى أنا ينفن الحرب إلى أرضيهم الحاصة ، ويقصي عليهم حميعاً وحمل كل ما بي كلاح من مؤد على الحمسة أو الستة آلاف بعير ، التي كانت مع الحيش عبد مسيره من مكة ، وعني ما يقرب من دلك العدد مما علم في معركة بش

وتقدّم الحيش من تُربة عير أراضي عرب أكلب في اتحاه حدوبي محو رُبّية وسار فوق أرض مستوية تعتد مسافة يومين ، ويسكنها عرب سبيع ، الذي كان شيحهم ابن قطان قد حصل هناك قنعة صغيرة ، فاسيتسمن وبعد مسافة أربعة أيام من ذلك المكان وصل إبى منطقة بيشة ؛ وهي بلاد حصبة لقبيلة بني سالم القوية التي كان شيخها ابن شكبا، أحد رعماء الوهابيين وقد بنيت هناك قلعتان صغيرتان بأمر سعود ، الذي كان قد قوّى كن المواقع الرئيسية في تلك الجهات بمثل

هده القلاع . وكان ابن شكبان قد لجأ بعد معركة بِسل إلى حيام بعض البدو المحدورين من قبيلة قبطان وفتحت إحدى القلعتين أبوابها نجيش محمد على وكان في الثانية ابن شعلان أ ، الزعيم الآخر لبني سالم ، فد.فع عن نفسه أربعة أيام صد كل المشاة الأتراك بقيادة حسن باشا أم محمد عني فقد انبعد مع فرسانه موقعاً في مزارع انبحيل في الحانب البحين لبيشة

وعرصت اقتراحات على ابن شعلان ليستسدم بأمان ونسوء حطه قبل تلك الاقتراحات ، وحرح مع حاميته المكوّنة من حوالي ستين رحلاً من القدعة ، واستلم إبلاً لقن أمتعته الكن حيسا دهب إلى حيمة حسن بيث لبؤدي احتراماته له أبه دلك التركي المتعصب على ابتداعه الدامع ابن شعلان بشحلان بشحاعة على رئه ، وردّ على المتعصب التركي عليه عصباً شديداً لدرحة أنه بما حرح هو وأتباعه من الحيمة أمر جبوده أن ينقصوا عليهم ، فمرقوهم إرباً ولم ينتمت الحكام الأتراء أبداً إلى مثل ينقصوا عليهم ، فمرقوهم إرباً ولم ينتمت الحكام الأتراء أبداً إلى مثل نعث لأعمال المحربة التي كثيرًا ما حداثت

وبقي لحنش حوالي أسبوعين في بيشه ، أهم موقع في البلاد شرقي المجدال اليمنية ، والتي يسمّيها البدو الشماليون مفتح البس ، وهاك التبحق بالباشا كثير من البدو فقد أتى إليه كل من كانوا ساحطين عنى الوهايين ، وكل أقارب أولئث المشائح الدين عرلهم حكامهم من مناصبهم بحثاً عن تعويض منه ، وقد محمد على أسلوب سعود ، فعيّر رعماء

د) في الأقبال أبن شبال (أو شبال) الكن ابن بثم ذكر سبه شبالا انظر عنواف المجد،
 ح ١ ، ص ٢:٦ وبعله هو الصحيح

القبائل بي كل مكان بحيث كون له فيه حرباً قويه . وقد وصلت إليه أحيار تفيد أن طامي (بن شعيب) جمع مرة أحرى حيشاً كبيراً في حبابه ، وقر أن يجرّب حظه في معركة ثانيه وحينكد وحّه محمد عني رحفه نحو أراضيه متحداً طريقاً غرب بيشة

وفي سنك الرحف عالى حيش الباشا أشد النحوع والتعب وكات نصيف الإين قد تيف قبل وصول القوات إلى بيشة ، كما تيف كثير من الحبل وقد تصفت طبيعة الحيش الضريق من كل حدور الزروع وأوراق الحشائش حبى لا بجد من يأتون إنيها بعده إلا صحراء قاحلة ﴿ وَكَالَ العرب بهربود عبد فتراب الأتراث منهم في كل النجاد أحدين معهم مواشيهم ومؤلهم في حين النهر البدو الدين اللغوا الحيش فرصة الفوضي العامة ، واحسسوا حمولاً كثيرة ﴿ وَكَانَ يَسْفَطَ فَي كُلِّ تَوَقُّفَ عَدَدُ مِنْ الإس، فيقترس الحبود لحمها ينهم . وقد ورُّع آخر البسكويت في ببشة وبعد دلك ترك كؤ فرد منهم بيمدّ نفسه بما استطاع ووجد البائد أنه من الصروري أن يسمح بريادة إصافية على مرتبات الحبود مقدارها قرش في اليوم - لكن تلك النقود كانت قليلة العائدة في مكال لا يشبع الرحل فيه رعبته من التخبر مرة واحدة إلا بتكلفة مقدارها اثنا عشر قرشا .

وبعد مسير محمد عنى ومن معه يومين من بيشة دحل البلاد الجنبية التي كان كل أهنها تقريباً قد هجروها وتمتع الأترالا عدة أيام بالهدوه بين عرب شمران وقد أعاد محمد على حسن السلسان إلى رحل رئاسة هذه القبينة بناء عنى حقوق أسرته لقديمة وينتمي حسن إلى رجل

جُول رئيساً للقبيم المذكورة حيم هنج الباشا العثماني اليمن في عهد السلطان سيم مند ثلاثة قرون . وقد مات هناك مائة من الخيل في يوم واحد وأصبح الجنود مسائيل لكن لأنهم رأوا نوصوح أن الاستحاب سيؤدي حتماً إلى تحطيمهم ظلوا ينقدّمون وأمر الباشا كن قادته أن ينزوا عما يركبون ويسيروا عمى الأقدام في مقدمة طوابيرهم المعية ووعد حدوده مسائم عطيمة ، ودلك يهب مدن اليمن ؛ محاولاً المحافظة على معوياتهم ، وكانت تقام سوق في كن مسراحة أمام حيمة الناش حيث يبيع البدو الحلفاء على لحدود كن ما استطاعوا حمله من العرب الدين في طريقهم وقد أشرف الباشا بنفسه على البطام ، وبعده بنقة

وقد شكَّنب الحبال الوعرة قرب أراضي عسير عقبات كثيرة أمام مرور المدفعية ﴿ وَكَالَ لَجِيشَ لَتَركَى قد دخل هذه الأراضي بعد الله عشر أو أربعه عشر يوماً من معادرته تبيشة . وتوقف عبد قبعة تسميّ الطور تقع عني أرض مرتفعة محاطه بالجيال - وقد بناها أبر نقطة ، سلف طامي ، واعتقد أنها قوية حداً بحيث يستحيل على قوه عربية أن تسبوني عليها وكان طامي قد حمع ، هم ، ما بيم اثمانيه وعشرة آلاف رجل . فهاحمهم الباشا ﴿ وَكُمَا حَدَثُ فِي بَسُلِ رَّدُّ الْجَبُودِ الْأَتْرَاكُ عَلَى أَعْفَانِهُمْ فِي الْيُومِ الأول فقد أطلق لعسيريون البار على بحو متوصيل، وقتب ثلاثمائه تركي . وقد رؤي صامي على ظهر حواده أمام رحانه يشجعهم بأعالي الحرب وحييما استعملت المدافع في ليوم الثاني تراجع الوهابيون . وهرب طامي بمسه ، تكنه كان آخر من ترك الميسان . وكان الدفاع في هذه المعركة أفصل منه في يِسلُ ﴿ وَكَانَ الْأَثْرَاكُ بَفْضِنَ الْبِدُو الْمُرَافِقِينَ

لهم أكثر قوة من أعدائهم وقد وجد في القنعة مخازل كبيرة من المؤل ، التي كانت مفيدة جداً للحنش ، كما وجدت دحائر ، ومستودع كبير من بنادق العنيل ، ودباب فارسية فديمه يقدرها العرب عاية التقدير ؛ إصافة إلى المد فع التي أحدها عامي من القنفدة في السنة الماصية

وبعد أب أرسل محمد على الشريف راجعها في إثر طامي ، وعيَّل شیخاً جدیداً لعبیر اسمه این مدری<sup>()</sup> ، برل من النجبال غیر ممرات شديده الانجدار إلى ساحل البحر - ويبدو أنه كان يريد أن يتقدّم إلى البس عن طريق البلاد الأقل ارتماعاً في السمح العربي من سلسلة الحيال العالية . وكان الشريف حمود ، ولقه أبو مستمار ، يسيطر على الساحل . وقد الصب في السابق إلى الوهاييس بعد كثير من التحروب معهم - لكن حسما وصل الأتراك إلى الحجار أرسل مندوبا إلى الباشا يحمل هدايا تمينة ؛ مؤكداً به استعدده لمساعدته على أن هرائم الأتراك المتكررة حملت حماسه لهم يحبو - فبدأ اتصالات بطامى ، ووجد المندوب الذي أرسبه محمد عني إليه أنه مشعون باستعدادات بشطة للحرب . وبعلُّ حطه أد ينضم إلى الوهابيس إد فشنت الحملة التركية وكان الباشا قد تصلع مند مدة طويلة إلى أن يبعم بثروة اليمن المشهورة حد ، والتي يحتمل أنها منافع فيها في الشرق على أية حال . وبعنه رعب ، أيصاً ، في أد يهممن على المنالع الكبيرة من الدولارات التي ترسل مسوياً من القاهرة

 <sup>(</sup>۱) سنّه أحد أراد أبى ددره الدين كانوا شيوح لجان وخطّاب عنى ان فمصادر التي غاوب تاريخ السعامة في نقث الفترة لم بذكر ما يويد روايه يوركهاوت ومن المحتمى أن من عيّه محمد على بم بكن حاكمة إلا لمنطقة هممرة جدا

مشراء القهوة ويقال في المحجار ، إنه قد قرر مهاجمة حمود في حاله نجاحه صد الوهابين ، ولدلك السبب بدأ اتصالات مع إمام صنعاء الذي أرسل إليه هدايا ، وكان مهتماً جداً بالموقف الإيجابي لحميته ؛ إد ستحلّصه من جارين خطيرين الوهابين وحمود

وعمى أية حال فإن رجال الجيش بعد ذلك المسير الطويل الشاق المحموف بالمحاهر أبدوا علامات قوية من التدمّر ، وأعلبوا بصراحة رعبتهم في العودة إلى مكة - ومن المؤكد أن محمد على اصصر في محاوبة التهدئتهم إلى أن يعدهم بأنهم سيرسلون قريباً إلى مصر ، ويحلّ محدَّهم قوات حديدة . وبدلاً من النقدم حبوباً وحَّه مسيره حينداك بحو القيمدة . وكان طامي بعد أن حسر المعركة قد اتحد منحاً قرب أبي عربش عبد أحد أصدقائه من الأشراف القريبين من حمود . ورأى هد انشريف أنا لحوء طامي فرصة مناسبة لتفادي عرو عدائي وإظهار حصوعه ونويته - فقيد صامعًا بالسلاسل، وبعث وسولاً إلى مركز قيادة الأتراك ومعه رسالة من حمود لقب فيها نفسه ؛ عبد محمد على ؛ وسأل عما يفعل بأسيره - وتلقّي الشريف راجع ، الدي كان حيث ك يتجوَّل في الحمال ببحثُ عن طامي ، أمرُ بأن يأحده إلى القنفدة ﴿ ﴿ وَكُلُّ الجيشُ قَدُّ وصل إليها في دنك الوقت ، ووحد فيها كثيراً من إمدادات المؤب التي جلبت من جلة عن طريق البحر .

وارسال محمد على فرقة من المجلود من ربية لعرو رهران عن طريق الشرق في حيل صعد ماهو بث إلى الجبال من العرب وبمناورة بارعة وصلع عرب بحروش ہیں تارین۔ وبدلک ہرموا ، وقبص علی بحروش بمسه ، فحمل إلى المنفدة - وهناك يقي الباشا عدة أيام وأسيراه البيلاك موضوعات في حيمتين قريتين من حيمته الحاصة . وكان تصرّف طامي مبعث الاحترام بدى الحيش كنه - وعائباً ما تحدث معه الباشا للتسلية ، كما يلعب اسمر عربسته قبل أن يمسكها بقصته . لكن تصرّف صمي بحين حفف وحشية هذا البركي ، فوعد أن يكتب تصابحه إلى السنطاف ويسمس مه أن بسمح به بأن بعيش متقاعداً في جنان رومينيا . وكان صامي رحلاً ١٥ قول حلفه عصمة ١ كان قصير القامة ، له لحية بيضاء صوينة ، ينصل الشرر من عيلية ، مناجراً بصلفة عامه ، لكنه مؤدب تحاه الرعبة التركي . وعلى العكس من دنت لرم بحروش الصمت العابس ؛ إد كان مقتبعاً بأن محمد على لي يعفر له عما قاله في الرسالة التي وجهها إنه مناقيًّا ، ولم يرعب الباشا أبداً في أن يراه - ودات لينه وحد حراسه بالمين فانتقط حبحرا ، واحتال في فت قبوده - ثم هرب من المحيّم -فكنه اعتص بعد أن فتل رجيل وحراج ثالثا - وسأله محمد على في اليوم التالي :

۽ بَأَيُ حق شنت الجنديين ؟ \*

فأجاب :

إذا كنت غير مقيد أمعل ما أريد »
 فقال الباشا .

٥ وسوف أتصرّف أنا بالطريقة بفسها ٩ .

ولكي يسلّى أتراكه ، ويرصي شعوره بالثار معاً ، أمر أن يوصع الأسير التعيس ؛ معيداً بالسلامس كما كال ، وسط حراسه الحاصيس الدين أمروا أن يجرحوه بنظء بسيوفهم كي يطيل تعديبه . وفي آحر الأمر توفي دون أن يبس بشكوى واحدة . وأرسنت رأسه إلى القاهرة ومن ثم إلى المسطنطينية مع صامي ، الذي قتل بعد وصوبه إلى المدينة الأحيرة مناشرة (٢٠) .

وتفدّم الباث من القنعدة إلى مكة ، موصل إليها بعد حبسة عشر يوماً ؛ ودلك في الحادي والعشرين من مارس وسيدرك القارىء طبيعة حملته حبسما أقول له إله لم يعد إلى مكة إلا ثلاثسائة بعير مبنا يربد عنى عشرة آلاف بعير كالب أساساً مع الجيش ومنا أحد في بنش أما يقية الإبل فهلكت في الطريق وأتلف كثير من الأمنعة والدحائر الأمه ليم تكن هناك وسائل لقله ولم يعد من الحيل إلا ثلاثمائة ، كد لم يعد من الأبعة الاف تركي ، الدين أرسلوا من مكة ، إلا ألف وحسسائه كلهم لم أوقع رتبة إلى أصعرها ب كانوا منهكين من التعب ، وبدون ملابس أو نقود

وطق لوعد الدي وعد به محمد عبى أفراد حيشه في القهده سمح لهم حميعاً أب يبحروا من جدة باستشاء حسن باشا الدي أهاه في احتجاز مع بصع مناب من الأردؤوط وبعد دلك بعليل وصلت إمدادات جديدة من مصر

 <sup>(\*)</sup> وخلافا بوعد الأمال الذي مطعه على بعث مسعد على طركب عنق طامي بسلاس ثفيله سيند وصبل إلى القاهرة ، ووضع على جمل طاف به الأسواق ورأس بحروش نتدئى في كيس من كتعبه . (المؤلف)

وكانت قوة لوهادين حيدالا قد أصعفت بدرجة كبيرة المحلفة في الجنوب وحين وفعت معركة بسل كان عبد الله بن سعود مع حشد من قوانه في منطقة القصيم مستعد نمقاومة تقدم طوسود باشا من جهة المدينة لكنه عاد إلى الدرعية بعد عليه بهريمة أنباعه مترقعاً هجوماً من محمد على لدي قد يتقدّم بسهونة من تُربة إلى تجد

معد وصور الناش إلى مكه بعليل جمع كل كنارها وعلمائها ، وقرأ عليه رسالة وجهها إلى عند الله بن سعود طالباً منه أل يستسلم وعارضاً عليه تدوطه للصلح وقد صلب منه أل يعيد الكنور التي سبق أل أحدها أبوه من صريح اللي (صلى الله عليه وسلم) في لمدينة إلى هو أراد ألا يلقى المصير الذي لقله أصدقاؤه في الجنوب وقد بعثت هذه الرسالة إلى الدرعية مع حمدي تركى ويرفقته عدد من البدو .

وبعد إقامة محمد على هي مكة مدة قصيرة ، وتعييه حس باش حاكماً بها ترك حسيل بك ، أحد فادة الفرسان ، والشريف راجحاً على رأس حاميتين في تُرَبة وبيشة ثم سافر إلى لمدية براً مع ثلاثين أو أربعه رجلاً من مرافقيه ممتطين حميراً ووصل إليه دون توقع في الرابع عشر من أبريل وكان طوسول باشا قد عادرها قعلا . وفي أثناء ذلك كان توماس كيث ، أو إبراهيم أغا ، المذكور منابقاً يقوم بحكمها

وحيسا أصبحت أحبار بجاح محمد على معنومه لذى القبائل الشمالية اتصل كثير من مشائحها بطوسوب باشا ، وعرصوا عليه أن يلتحقوا به صد الوهابين ، الدين كانت قوتهم محسوسة في الشمال أكثر مما هي بين القبائل الجنوبية وفي شهر مارس أتى إلى المدية أكثر

زعماء القصيم • واحداً بعد آخر ، وأكَّدوا لطوسوب باشا استعدادهم لمساعدته ( ) . فحمع عليهم هدايا ، وأرسل أربعمالة هارس ليحموا قراهم وتكوَّنت لديه حينداك أمال في فنج نجند ، وبالرعم من شجاعمه الشحصية العطممة التي كثيراً ما بررت في المواقف الحرحة فإنه كال دائماً قليل الحظ في حملات الحجار - وقد أصبح توَّاقا إلى أن يشارك أباه في المجد الذي حققه في حملته الأُخيرة - بكنه ؛ مثل عالب الأثراث، لم يحسب حساب موارده . فأبوه لم يحصص به مبالع كبيرة من المال لعلمه بكرمه وبرعته السحية ، وريما لأنه غير راعب في أن يري آيّ إنسان بحانبه هو يحصل على شهرة في انحجار - وكان طوسون في حاجة ماسة إلى إثل والأطعمة للقناش المحاورة وكانت أسعار حميع المواد أعلى في المدينة سها في مكة - وعلى أنة حال فإنه رأى أن يحرّب حصه ، فعادر المدينة في لهابه عارس متحهاً إلى الحناكلة ؛ وهي قرية حربة داب أسوار تبعد عن المدينة يومين أو ثلاثة أياء على طريق القصيم وكات معه حوالي أيعمائة تعبر تنجس المؤل ، وما بين مائتين وثلاثمائة فارس ، وأربعمائة من تحبود المشاة - وقد لحق به يصلع مثات من البدو ١٠ أعمهم من قبلتي حرب ومطير .

وبقي طوسود في الحاكية بعض لوقت وبيسا كال هناك وصل أوه إلى المسلية وربت كال سبب ريارته لهذه النشاة المقدّسة رعبته في الحصول على معلومات عن أمور شمالي للحجارا، والصلاة عند قبر البي

 <sup>(</sup>۱) المعروف ان بنداناً فينه جدا من بندان العصبيم هي أني حدث الصار بين رعمالها وين طوسون أن أكثر بلدان المنظمة فيقيت معلصة الآل معود

(صدى لله عليه وسدم) . وقد أرسل قور وصوله إليها أمراً إلى ابنه طوسول باث طابً منه أن يعود من الحياكية لكي يتشاور معه حول الإجرءات التي يمكن أن تنجد مستقبلاً الكن طوسون كان ، عني أية حان ، مصمماً على العرول وما أل بسلَّم أمر أبيه حتى الطلق بحو القصيم بدلاً من إطاعة دنك الأمر والعودة إلى المدينة - ويما أنه كان مساوياً لأبيه في ارتبة ؛ إذ كان مشه باشا دا ثلاثة أصواق ، فإن دلك الأب ريما كان محصُّ في حميه يشمر شعوراً قوياً بدرجة استقلاله . ولا داعي ببحث عن أيُ شيء يشبه المشاعر السوبة الصحيحة بين البلاء الأثراك . وقد حوّلت حمالً جدة ، التي كانت من حق طومنوب ، تأمر من الباب العالي إلى محمد على ، ودلك تلإلماق على اللحرب . ولم تكن طوسوب باشا يستمم إلا مكافأة معيَّنه يونياً ؛ مثل كل قادة اللجيش الأحريل - وبوصلع شمالي التحجار للحت قيادة محمد على أشرك هذا معه رجلاً من حاشيته المحاصة ، اسلمه قدري أفلدي ، تتمّ عن طريقه كل الأعمال - وتصلح طومود أن يستشيره في كل المناسبات ، كما لو كان قد اعتقد بأن ابنه عير مؤهل للمكانة العليا التي احتمها .

ومعد وصول طوسود وقدري أهدي إلى المدينة بقيل جعل الأحير لهند ، كما هو واصح ، مكروها لدى للميدة فقام هذا المدميد في فورة عصب بقته ، وعدئد حدثت فوصى كبيرة في إدارة الأمور ، فعلادت الأتراك بالعرب المجاورين كانت تدار بسوء وكان الحود يرتكبون أعمال

سبب وبهب" ولحاجة صوسون إلى الإبل أحد كل نبث التي سنطاع أن يجدها لدى البدو . وبدلاً س أن يقوم محمد على عبد وصوبه إلى المدينة بإحراءات عجومية صد العدق أصبح مشعولاً تماماً في إصلاح النتائج السيئة لأحطاء ابله . وأرسل مائتين وحمسين فارساً بقيادة توماس كيت ، أو إبراهبم أع ، إلى طوسوب ، كما أرسل إليه كنيبة س المشاة الدين وصلوا من يبيع بقيادة أحمد بوبابرت ، الذي عاد لتوَّه من القاهرة وبعد مسيرة دامت عشرة أيام أو أحد عشر يوماً وصل طوسود إلى منعقه القصيم ؛ ودلك في أوائل مايو - وقد هاجم خلال مسيره بادية هتيم ، وأحد من إبلهم خمسمائة بغير ، فأرسلها إلى المدية للقل المؤد من يسع وعبد وصوبه إلى الرَّس ؟ إحدى بنداب القصيم الرئيسية أو فراها الكيرة المحصَّلة بسور ، الصم إليه المرسات الذين سبقوه في الوصول إلى هاك وقدم إيه مشائخ الجهات المحتلمة مي القصيم لينحثوا معه الإحرابات التي يحب التحادي كل رعبم انقصيم الكبير ، حجيلال . نم يأت إليه الله أنه كان دائماً محتصاً سعود ثم لابنه عبد الله ؟ إذ حمم لمساعدته أتباعه من العرب في بلدة تسمّى بريدة

ه في يناير منه ۱۸۱۵ م وصلت إلى انسبيه وبعد الت يعيق برات العراش من العرض وفي دنت الوقت كان ممبوكي بأنى إلى البيب المنظام باك ولناكياً من أن الحود الأبراث بد أحدوا مه للحم الذي حصن عيد بي ، ومتربوه الأنه حارق الديقةونهم (العراب)

## الصبالح ببن طوسون وعبدأ ندبن معود

وهي أثاء دلك لم يهمل عبد الله بي سعود واجه هقد دحل مطقة القصيم ، أيصاً ، بجبش من حاصرة بحد وباديتها ، وجعن مركر قبادته في النسابة التي لا تبعد إلا حسن ساعات عن الخبراء حيث بحبم طوسول باشاا لكن طوسول وجد بقسه في موقف حرح فقد سبع أن حازل ماله ، إبراهيم أعا ، أو توماس كيث ، قد أحيط به في الطريق ، وأنه رعم مقاومته لباسنه قد مرق هو وكل فرساله إرباً وكال من الممكن لا تمد مطقه القصيم خصبه حيث أكبر بكثير من حيسه الكي عد قوت الره بين حقيقه الحرب على أيه حال ، حول عدد الأوراة الدين كال كل اعبادهم على قربتين و ثلاث قرى في طعامهم اليومي من حصبه بنياً ولا بأنه سيصبح حتماً شحيحاً حداً "

وكان العدو يحتل الطريق إلى المدينة ولم يكن من الممكن الحصول على أحبار الحطواب التي التخدما محمد علي

لم يتّحد عبد الله بن سعود الشنانه الركز لقيادنه وإن كانت اس بعدان النصيم التي طعب محلصه
 وحين دارت المعاوضات بينه وبين طوسون كان الركز قيادته في الحجناوي بين عبرة والرّس الحيث منعام حوالي شهرين ، اي حين كان طوسون في الرّس الظر عنوان المجد ، ج ١ ،
 من ص ١٤٩هـ ٢٥٠

 <sup>(</sup>۲) وهذا يويد ما سين أن أشير إليه في التعليل (ص٦٠١) من أنه لم ينصم إلى طوسول إلا يندال دبيله من بلداك القصيم

ولم يكن في استطاعة طوسود باشا أن يضع ثقة كبيرة في البدو الدين كانوا معه لأنه كان بعلم أنهم مستعدوب للانضمام إلى الحاب الأحر هي أول مكسة ملأتراك وقد رعب هي أن يمهي كل حساباته المعلقة بمعركة ، بكن طباطه وجبوده لم يكوبوا على استعداد لدلك فقة أحافهم الوهابيون الدين يعوقونهم عدداً . واقتبعوا بأنهم لو هرموا فني يستطلع أيّ واحد سهم الهرب . فرأوا من الحكمة أن يصلوا إلى حلّ مع العدرَ بدلاً من محاربته ﴿ وَالأَكْثَرُ مِنْ هِلَا أَنْ مَحْمِدُ عَنِي كَانِ قَدْ حَوَّلَ ،به أن يعمل صلحاً إذا استعام أن يصل إلى دلث وفق شروط مفصَّلة وقه استحدم بعص البدو الاستطلاع رأي رعيم العدوّ . وحين علم عبد الله اس سعود بالوصيع أرسل حبّاباً ، أحد رحانه ، ليكتشف بوايا طوسوب الحقيقية ، وأعطى أماناً لأيّ إنسان قد يرسل إلى المحيّم الوهابي ومهما بدت هذه الأمور مشجعه بعيد الله فعد تنبأ أنه نو حطيم كل قوة طوسوب بسكوّنه من ألف ومائتي رجل فسيكون دلك قبيل الفائدة بالنسبة له و إد سيصطر محمد على إني أن يوجه كل قوته صد هذه المنطقة . ومبيكون دلك النصر المحرثي أكثر صرراً بالقصية الوهابية العامة وبالإصافة إلى هدا فقة علم أن موارد مصر من الكثرة تحيث مسمكّى محمد على من إطاله بحرب في الحجار لأي وقت شاء القد عامي الأتراك كثيرًا من الهراثم ، بكنهم كانوا دائم يعوصون حسائرهم ويصبحون أقوى من دي قبل وكانوا ، أيصاً ، يملكون وسائل الرشوة ، والرعيم الوهامي يعلم جيداً أن بعصاً بن رفاقه التحاصرين كانو أعداءه في قلوبهم - ويتوصَّله إلى صبيح يستطيع أن يصمس تبعبة تلك القبائل التي لم تنصم بعد إلى الحانب التركى .

وستقيل صوسون حدَّباً استقبالاً طيبا - وأرسل فوراً طبيبه السوري . يحيي أفساي ، الدي يتكلُّم العربيه أفصل من أيّ تركي ، ليماوص مع عــ الله ، وحمَّنه بعص الهدايا إليه وبقي يحيى ثلاثة أيام في المحبِّم بوهابي وبما أنه كلا الصرفين كان راعباً في الصلح فإن المفاوضات سرعان م اسهت إلى نتيجة إيجابية . ودهب أحد رجال حاشية عبد الله إلى طوسول متصرا توقيعه على الأتفاق الذي تصبيّل تحثى عبد الله على كل مصابه في امتلاك لبلاد المقدَّسة ، وتعهَّد بأن يسمَّى نفسه تابع السمعات المضيع ، وحصوله على حرية كل أتباعه في المرور عبر الأراضي البركية مند سنسكُّنه من تأدية النجيج متى شاء . وتحلَّى طوسون لعبد الله ابن سعود عن تنك البلدات التي استولى عليها في القصيم ، وأبعد عنه كل رعماء بنٹ سلاد الدين مبق أن انصموا إليه ، كما تحلي له عن كن تبك القبائل البدوية التي تفع مرعيها حنف الحناكية ، محتفظ مفسه فقط بنث التي تسكن بين هذا المكال وبين المدينة وفي أراضي البلاد المفدِّسة . ولم يقل شيء عن الوهابيين الجوبير - وتيحة لذلك قام عبد الله بعد دهات طوسول مياشره بمعاقبة البدو اداحاصة فيينة مطيرات الدين سنق أن الصموا إلى أعداته . وبما أن كل فريق توقّع حيالة من الآحر قامت بعص الصعوبات بالنسنة لأولوية المعادرة - وقبل عبد الله في بهايه الأمر أن يعادر المكان ، لكنه أصرّ على أن يصحبه أربعة من كبار صباط الناشا رهائل بديه حتى يصل إلى مكان آس ثم يعيدهم إليه. وتلكآ طوسون بعص الوقت تجاه هده انمساكة ريما ليعطى صعفه وتراسل الطرفات ومي حوزتي الآب عدد من رسائل عبد الله الأصلية وأكثرها ترصح صراحة وشجاعة اللعة التي امتار بها البدو دائماً ؛ إد تحسف كثيراً عن الأملوب الرسمي التبحيلي المعتاد بين الأمم الشرقية الأحرى هي مثل تلك الطروف وكلها مكتوبة بإملاء مباشر من عند الله نفسه معرّة عن المشاعر الصادقة التي يحس بها تلك اللحظة ويوصح الحط الدي كتبت به أنه لم يُستعرق إلا وقت قصير هي وصع تلك المشاعر على الورق

وبعد دلت عاد طوسول من الحبراء إلى الرَّس ثم عادر منطقة القصيم بعد أن أقام فنها ثمانية وعشرين يوماً ووصل إلى المدينة قرب بهاية يوبيو بسة ١٨١٥م وكان معه مبعوثان وهابيان من عبد الله إلى محمد عبي بحملان بنود الاتفاق على الصلح ، كما يحملان اسالتين إحداهما إلى الباشا والثانية إلى السنطان العثماني

ومم يحد طوسود آباه في المدينة دلك بأد الأب اقتبع بأد المورد والوسائل الفعية لمحرب في الأجراء الشمالية من المحجار كانت غير كافية لإمداده بالآمال في المحاح فرأى أد يترك الفرصة المشكوك فيها لإبه بدلاً من إقدامه هو على محاطرة قد تقلّص السمعة التي سبق أد حصل عليها وبهده المساسبة أبدى افتقاره العظيم إلى الشعور الأبوي وحيمه كال طوسول عائباً لم يبعث إليه أبداً أي رسول وبدلك بقي حاهلاً بكل ما كال بحدث في المدينة وغيرها من الأماكل الوبالالماقة إلى ذلك بم يمكر محمد على إلا قبلاً في احتياحات ابله لدرجة أنه تركه بدول قرش بمكارهة اليومية وحيس وصل طوسول إلى المدينة اضطر إلى أد يستنف مالاً بمصاريفة اليومية وديما كان هماك سبب مقبع لمعادرة محمد على المدينة ، وبالتالي المحجاز . فعي قبراير ومارس من سبة ١٨١٥ م كات

في مصر توقعات لهجوم على الاسكندرية بقوم به الكانش باشا ، القائد الأعنى الذي وصل من بحر مرمرة بأسطول قوي وكالا يطوف في الأرحيل وقد عزّرت كل من الاسكندرية ورشيد بقوات كبيرة ، وأرسل كبحيا بث ، حاكم الفاهرة ، رسلاً بسرعة براً يحر محمد على بتنث الطروف .

وهي التاسع عشر من مايو \_ بعد عدة أسابيع من معادرتي سبع عائداً إلى القاهرة \_ تنقى سبيم أعا ، حاكم البندة الأوبى ، رسانة مسعحت من المدينة يأمره فيها محمد على أن يعدّ سفية للإبحار في دنت المساء نفسه ، ويهدده بالموت إن لم يفعل دنك ، وفي اليوم اسالي وصل إلى هدك مع عدد قبيل من حاشيته على ظهور إلاس ، ويدوب أن يتصرو بعضاً من الوقت لتناول المرطباب على انساحل أسرعو إلى استنية ، وأبحروا فوزاً ولم يسمح الباشا لقائد بنك السفينة أن يسير بمحادة الساحل ، كما هي العادة ، رغم أنه يعلم أن السفينة لم تكل محقره بالماء إلا فبيلاً ؟ بل أمره أن يبحر بعيد عنه متجها مناشرة إلى المصير

وعد مرور محمد على إلى القصير مم يحصل عبى حصاد أو بعير وقلا يصبع الوقت ركب حمارة ، وسار عبها عبر الصحراء إلى قد . وكان يريد أن يدهب من هناك بسرعة إلى القاهرة عن طريق مهر البيل مكى الحوف من هجوم على الاسكندرية توقّف حلال دلك .

 <sup>(</sup>١) ما ذكره المؤلف، هذا ، يبدو متنافضاً نوعاً ما مع ماذكر سياقا (ص٨٨٨) من إرسال نوة إليه بقيادة إبراهيم أعا

وحين سبع بتوقّعه سافر على مهل بحو عاصمته ووصل إليها في المحامس والعشرين من يوبيو سبة ١٨١٥ م ؛ ودبك بعد عياب دام سنتبن تقريباً عابت صبحته حلاله الشيء الكثير من مناح جريرة العرب ولم يكن بعلم حسداك أن صلحاً قد تم مع لوهابين لكن يكي يحيط وصوله بأبهة البحاح الباهر أعلى أن طوسوب قد أحد الدرعية ، وقصى تماماً على لوهابين

وهي شهر أعسطس ـــ بعد عودة محمد عني إلى مصر ـــ أطهر أكثر أوظك الجبود الدين صبحوا دبك الباش في حملته على الجريرة العربية علامات من العصياب المستلح . فندأ فيلق ماهو بك وعبره بنهب العاصمة . ورأى الناشا من لصروري أن يعلق على عسه أبواب قبعته مناك . هقد وحد أوكك الحبود ، الدين وعدوا وعوداً حميلة في الحجار ، ك القوابين بمقترحة حينداك سنحفض مرتباتهم كثيراً ، وتريد ساعبهم دلك أن الباشا رحب في أن يدخل «النظام الحديد » على الحيش ؛ وهو الإجراء الذي كان حاسما بالسبية ليستطان سليم الكي العصيان المسبح بير يستمر في تقدّمه ، وبم يحرؤ محمد على على معافية الثالرين... وقد لوحط أنه الشهرة التي حصل عبيها في الحجار قد أحدثت تعيّراً في شخصينه - فالدماثة التي ميّر بها نفسه عن الناشوات الآخرين بحوكت إلى عطرسة وبدلاً من اتّباع إدارة بسبطة شبه عسكرية بدأ بنعمس في الأبهة والتفاحر ، وسنحر كل الصادرات والواردات بمنفعته الحاصة مما أصرّ مالياً بكن من العمّال وأرباب العمل

وقد وصل المدويات اللداد أرستهما عبد الله بن سعود مع طوسود

دشا إلى القاهرة في أعسطس خلال عصيان الجنود المذكور سابقاً . وكان أحدهما ، واسمه عبد الغريز ، من أقارت مؤسس المدهب الوهالي محمد بن عبد الوهاب " . أما الآجر فأحد موطفي سعود الكبار" وقدَّم إلى محمة عني بنود تصبيح لذي توصل إليه عبد الله بن سعود مع الله صوسوب، والرسائش المشار إسهما من قبل . وكان عبد العرير عرير المعرفة . وقد أمر الباشا عدداً من أفسر عيماء القاهرة أن يناقشوه في أمور العقيدة . وكان يسأل عن كن شيء يتعلَّق الإدارة مصر المدينة والعسكرية ، وعل مواردها وتحاربها وقد اشتري عدة كتب عربية وأثار في أحر الأمر حسد محمد عني ، فأمر حبديين أو ثلاثة جنود سلامة المندوبين طينة الوقت أيسم دهيا - وقد جعل هذا التصرّف إنامتهما عبر سارّة ، فطلبا الإدر لهما بمعادرة البلاد - وقد أعطى كن منهما هدية مكوَّبة من صاقم ملابس وثلاثمائة دولاً ﴿ وَبِعَثُ البَّاشَّا مَعَهُمَا رَسَالَةً إِلَى عَبْدَ اللَّهُ بن سَعُودُ تتعلق بالسبم ولنحرب مكتوبة بطريقة عامصة جدا وقد ذكر فيها استعداده للأكيد لصمح الدي سبل أن توصل إليه عبد الله مع الله مشرط أن ينحلَى به الوهابيون عن منطقة الأحساء ، وهي من أهم مناطقهم وأحصبها ، وتقع على الحليج العربي .

وقد أصبح الآن واصحاً أن المسالة لا تحلو من أمرين إم أن صوسود دائم قد حدع الوهابين في القصيم ، أو أن محمد عني قد أعطى

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة عبد الجزيز ص ٣٣ هـ. ١

 <sup>(</sup>٦) واسمه عبد الله بن محمد بن بنيالا وهو من أهن الدرعية النظر عنواف المجد، ح >
 من ٢٥١

ديلاً جديداً لاردرائه كل الارتباطات التي يرتبط بها عطوسون ، المساوي لأبيه رتبة ، قد توصل إلى صلح بلزم فريفه كله ، وتمتّع بمرايا دلك الصلح كامله ؛ ودلك بالسماح له أن يبقد نفسه وحيشه من الهلاك لكن أباه ، على أبة حال ، بدا حربصاً على أن يطهر الأمر بطريقة محتلفة لمقسطة وبما أنه قد قصع على قسه عهداً بأن يقصي على الوهابين بأحد الدرعبة فقد كان من الصروري أن يقمع مؤلاه السلطان بأنه مم يتحلّ بعد عن دلك الهدف ، وأن الصلح الذي توصل إليه ابله يجب أن يعد محرد هدية مؤقة

وفي مبتمبر عام ١٨١٥ م أتي بالشريف راجع ، البطل العربي ، الله القاهرة مكثلا بالأعلال وقد قبل : إنه بارع حسن باشا ، حاكم مكة ، ابدي شك في أنه على اتصال حيابي مع العدق لكن الحقيقة هي أن كل قدة الجانب العثماني كانوا ينظرون إليه بعين الحسد يسبب الشهوه التي بالها ، بالرأي السائد بأن النصر في بشل كان قد تحقق بجهوده وخلال الشهور الأولى من سجه في القاهرة كان يعامل معاملة مجرم من عامة الدس ، لكن حسما بدأت التجهيزات لعرز حديد صد الوهابيس في ربيع عام ١٨١٦ م أطلق سراحه ، وقصل محمد علي أن يربه علامات من الاحترام .

وفي السابع من توفعتر عام ١٨١٥ م وصل طوسود إلى القاهرة مع عدة مئات من الحدود ، وكانت العلاقات مع الوهابيين قد أعيدت بعد رجوعه إلى المدينين المقدستين المقدستين المقدستين عدد إلى المدينين المقدستين في الحجار وأدى الحج كثير من الوهابيين في ذلك العام ، ولم يجهد

أي فائد تركي نفسه كمه فعل طوسون ، كما نم ببد أي واحد منهم شخاعة شخصيه أكثر منه لكن جهوده كالب دائماً غير موققة وقد استقبل في الفاهره بكل انتكريم المناسب لمكانته وشحاعته لكن عند ربارته لأبيه في الاسكندية استقبل ببرود كبير "

وقرب به به عام ١٨١٥ م قدم من الحجار إلى القاهرة عدد من مشائح العرب مصابين بحماية الناش وكابوا أقارب لاس مدري الذي عبّم محمد على رعيماً لمرب عسير بدلاً من صامي (بن شعب) . لكن حين عاد الباش إلى القاهرة أحر أنصار طامي المشالح الجدد على الهروب وسد أن حسن باشا لم يتمكن من مساعدتهم ستقمهم محمد علي مصعب في القاهرة ، وأعطاهم بعض الهدايا ، وأعادهم إلى مكة كله لم يستطع حبداك أن يوفر أية قوات للحجار ؛ إذ كان مشعولاً حلا في استعدادات للدفاع عن ساحل النحر الأبيض المنوسط صد هجوم وردب التقارير بأن الانحير ينوون القيام به وكان قد سمع وهو في الحجار بمعاهدة باريس الأولى وسقوط بونابرت ، وأصبح خائفاً من أن ترسل معاهدة باريس الأولى وسقوط بونابرت ، وأصبح خائفاً من أن ترسل معاهدة باريس الأولى وسقوط بونابرت ، وأصبح خائفاً من أن ترسل معاهدة باريس الأولى وسقوط بونابرت ، وأصبح خائفاً من أن ترسل معاهدة بالعربر بكل القوى الأوربية وتجددت هذه المحاوف بمعاهدة بمهدف العربر بكل القوى الأوربية وتجددت هذه المحاوف بمعاهدة

في سيسير عام ١٦١٨ م دوفي طوسول داشا بالوده في بندة شيد حيث كال يفود قطاعا كبيراً من الفوات المتسركزة هناك للمدع على المداخل وقد حزن على موله الأمه كان رجالاً أبدى إلحالات عظيماً الصدقائه ، وكان مسرفة في إنفاق المال . (المؤلف)

باريس التابية ١ واردادت أكثر من دي قبل حيسا احتل الانحبر الجور السبح ، التي كان يعدّها منطن المحطوات الأولى بحو أرضيه الحاصة وقد أكدت به رأيه بقارير جواسيسه استحيمة ، وهمسات الموسيين المند هين لمندلين ، أو الأوربيين الكدّابين ، الذين كانو جميعاً صد المصر الانجليزي وبعد شهور توقف الحطر ، فوجه بظره مرة ثابه إلى الحجار ، وعزم عنى إرسان حملة قرية إلى بلك للاد بقيادة الله إبراهيم الشا وفي ينابر سنة ١٨١٦ ، كتب رسائل إلى مشائح المرب في الحجار يحبرهم بنسير إبراهيم السريع ، ويحقهم عنى مساعدته ، ويؤكّد لحجار يحبرهم بنسير إبراهيم السريع ، ويحقهم عنى مساعدته ، ويؤكّد عزم عتى أن يرور أرضيهم بنفسه في المستقبل القريب فيتوّح شماره السابق بأحد المرعية ويم يرد ذكر في هذه الرسائل لنصبح لدي يوصل إب الله طوسول مع عبد عنه بن سعود ، كما يو ترد أية إحابة من هذا لأخير عن مطلب محمد عنى الحاص بالأحداء

وفي مارس عام ١٨١٦ م وصلت إلى القاهرة معلومات تصد بأد اصطربات وقعب جنوب مكه وقد السحب لفرمنان الأثرث المسركرون في بيشة وينة وتُرية وبفي بعض لندو الدين في حدمة الدث حامة في للذه لأخيرة وقد اتصلح أن الوهاليين يردادون قوة كل يوم في تلك

معاهدة باريس الأولى هي المعاهدة التي وقعب في ٣٠ مايو سنة ١٤ ٪ ام بين فرنت بمهرومة ويس القاول الارزية المنتصرة عليها . وكان يسودها الاعتدار ١٠ رد مسلح لفرنت أن مختفظ محدودها القديمة المنابعة بلاورة

أنه معاهده تاريس الثانية فهي المعاهدة التي وبعب في ٢ بولمبر سنة ٥ هـ م بين فرست وبين الخففاء الأوربيين مكالب أكثر تشدداً من الاولى صد فرست اد فرصت عليها أن ندفع عرامة عربية بناح أربعين عبوء من الحليهات عناباً أنها عنى معاصدة بابيود بعد هروبة من جزيرة إلى ، وأنفي فيها جيش احتلان عددة مائه وخمسون ألف حدي لعدة نبراد ح بين ثلاث وحمس سنوات

الربوح ، ولم يبد أن المناطق الحنوبية قد دحنت أبدأ في الصنيح الذي عمل مع عبد الله بن سعود

وفي أعسطس عام ١٨١١ م عادر براهيم مات القاهرة ، فوصل إلى المدينة ، ومن ثلم إلى القصيم ، وكان يرفقنه حوالي أنفين من المشد ، المدين قدمو عن صريق القصير إلى يسع ، وألف وحمسمائة قارس من البدو البيبين بدين قدموا عن طريق البر وقد حبار إبراهيم نفسه هؤلاء الفرسان من بين أكثر قبائل بادية الصعيد وعاً بالحرب أوكان في حاشيه صديفان فريسيال كان أحدهما ، وهو قائد سربة ، مع بوبابرت في روتشفورت ، بكه لجأ إلى مصر في أعقاب أوامر بمعادرته فريسا وها قام محمد عني باستقباله هو وعدد من الفرنسيين الأحرين المهاجرين سه قام محمد عني باستقباله هو وعدد من الفرنسيين الأحرين المهاجرين سه قام محمد عني باستقباله هو وعدد من الفرنسيين الأحرين المهاجرين سه قام محمد عني باستقباله هو وعدد من الفرنسيين الأحرين المهاجرين سه قام محمد عني باستقباله هو وعدد من الفرنسيين الأحرين المهاجرين المهاجرين

ما مكتبتي http://huna/maktbty/blogspot.com

<sup>(</sup>١) أدب حمله إبراهيم صد الإمام عبد الله بر صعود إلى مهابه الدولة السعودية الأولى منه ١٩٣٣ هـ. (١٨١٨ م) بعد أد أودى مصار دلث الإمام كثيراً من الشجاعة والتصحيد

### لمسامحق الأول

رسالة محمد على إلى كبار أهل المدينة يحرهم فيها بتعاصيل نتصاره العظيم على الوهابيين في بنش (يدير نسة ١٨١٥ م)"

عصل الله الأعلى إلى مجهاء شعبا سكان المدينة المنوّرة إلى الرعماء للبلاء الأحلاء ، حيران بينا ، صبى الله عليه وسلم ، الأوائل بيل لأشرف والعلماء ، تحديرين باشاء ، الأفاصل ، وجهاء المدينة سنمهم لله ، عاهم ، وعدن عليهم نعمه الكثرى ، آمين

بهديكم أحمل سلاما وبحيانا ، وبحركم أن الله ، الدي نقدً م محده وقويه ، قد أباح بنا أن بنجر آمال منقطان سلاطين الإسلام ، بحقنا على أن بحرك جيش لمؤمين حقاً من مكة ؛ مجهراً بكل الإمدادات الصرورية من المؤب والأمنعة والدجائر ، لكي بنقل مركز قبادتنا من هناك يى كلاخ ولهذا العرص سردا من مكة يوم السنب السادس والعشرين من شهر مجرم ، ووصدا إلى كلاخ يوم الأربعاء آجر يوم من دلث الشهر . وكانت حصنا أن بنظل بسرعة إلى تُربة لمنصدي هناك لقواب الحوارح وكانت حصنا أن بنظل بسرعة إلى تُربة لمنصدي هناك لقواب الحوارج لمتحدة بقيادة رغيمهم فيصل بن سعود ومعه ابن شكنان وابن دهمان وابن قطان وابن دامان وابن دهمان وابن عرب ماحي ؛ إصافة إلى بحروش وابن كنامل ، وكن رؤماء عرب

ه هذه الرسالة منان الأسلوب الكتابة باللغة العربية . وقد قرئت أمام اجتماع عام في مسجد السديمة . مكير . وصنها نفسه داي السيد يوركهارا . (السعلَان على النص بالانجابية)

بيشة والدواسر وببقوم وعرب العتبات، والدين هم من أقطار الحمجار وصبيه والعارض ا ويلي جانب دنك كأبو معرّرين بطامي وعشرة آلاف من عرب عسيراء أندين رادوا فوتهم حتى وصل عددهم إلى أربعين ألف رحل وعمد الشياطين حيثه محابسهم، فقررو أن يهاحمونا - وعادروا تُرَبُّه، فوصدو إلى حواربا قرب قرية إنش المشهورة ا ورحمة عبيهم بأسف وحسيمائة من فرسات المحتارين من بين المؤمين ، ومدفعي ميد ت ، للاستصلاع وعند اقتربنا منهم انتشروا هوق الجبال ، وأبدوا مقاومة صامدة الكن حبودنا بدرو أنمسهم لواجبهم وبعد تدل عيف أعادوهم إلى مراكزهم الحصية" وحينك بفيد به حمهم تحت برد متصلة ، وبحاول أنا يستدرجهم إلى السهل اوكانا حبودنا منهمكيل في ديده امل شروق الشمس حتى اعروب د إلى أناحان بينا انتين اوترمنا دروب هر رهم وبالله النفوة والحيل ١١٠ - وعنا دانك طلبنا من كلاح مناد ألفين من الجبود المساه مع مدافعهم الله هاجمنا العدو أحيراً عبد البلاح اليوم المالي" العلم يصمدوا أماء هجومنا الأول ۽ بل هريوا - وأتاح الله سنيوف أك ترتوي من دمائهم - فتركوا محيمهم ، ورقع ما يريد على حمسمائه حيمة ، وحمسية ألاف يعير الكالب ورواحل ، مع كل الأمعة والمؤد ، عيمة لجنوديا الدين أصبحوا مالكين لكن « عرْصِيلهم وعرصهم »" - ثم تعقّبوا

ه الحقيمة إلى الفرسال الدراك صُدَّو في اليوم الأولى (المؤلف)

و ج بد بين الموسيد الورد في هامش النص الأنجليزي بنهنة العربي . ومن الملاحظ به استفعال كلمة الدالجين في وهذه نطق عامي ، والصحيح «الحول»

عاد به يذكر ، هنا ، ميء عن يعلو الدين في حدمه الدعاء والدين كامرا معاليل جداً بين المساة (المؤلف)

ر٢) ما بين العوميس ورد في هامش النص الانجيبري بالنص العربي - والعرَّضي هو الصحيَّم

الهابيس، الدين وقعت عداد منهم فللا أو أسراً . والقصَّ عليهم كدلك حتماؤنا من عرب الحجار في ممرات صيّقة . وهرب طامي نفسه مع حمسة فرسان وحمسه من ركبي الإلل فقط وهكد قصبي الله عليهم سعود وقوته . وعادرا كلاح يوم لأحد مسرعيل في أعقاب العدق ، فوصل إى ما يح إز تُربة يوم لحسيس اركان فيصن قد لحاً إلى هناك مع حسس حيًّا لا ومائنه من راكبي الإس الباقيل من حبوده . لكن حسم عمم باقتراب هرب فورً - وحرح أهل لُزَّية ومن بقي من حاميتها ليعاسون ، ويطسو منا الأمان . فوعدناهم نسات ، وأقمنا مركز فيادنا في بلدتهم . والتحق بدا بعرب المتحاورون لها - وبسلف أتاح الله بدأن تتحقق اماليا في تصهير تنك للحهاب من مصطهديها للمجرمين تصالمين السرفع إلى الله أعظم سكرنا القلبي على للعمة التي أبعم لها علنا ، وانشرف الذي أسلعه على حدودة وسوف تعادر هذه المكان، إن شاء لله، بعد ثلاثة أو أربعة أوجم إلى ربية وبيشة ، ثها نوحه مسيرنا صد باقي عرب عسير لكي غلم النصام في البلاد كلها ، وتقصي على كل المسمردين

ود أن على هده لأحبار السارة ، وبقيدكم كيف أن العلي القدير فد أن ح لد تفصيله كل آماد وبرجوه أن يكمل بعمته ، فيظهر كل بلاد المحار من حامس الشياطين بالمصاء عليهم فسأنكم أن تدعوا لد عبد قبر سيّد المفد أدام به رعايته لكنم بعوسه الكريم!" هذا ما ردل إحاركم به

وصلّى الله وسلّم على سيّده محمد وآنه وصحبه حرر في انسابع من شهر صفر ١٢٣٠ للهجرة

<sup>(</sup>٣) ما ١٦٠ في هدد الفقرة مر لا مستعرب من محمد عني وأمثاله

## المسلمق الثءني

بسانة من عبد الله بن سعود إلى طوسوب باشا بساسية معادية الأحد القصيم إلى سمدينة! )

بسم الله الرحم الرحم ويصلاه وسلام بنام على سيّد الأباء محمد رحمة لله وبركاله علم الله اللها أحمد صوسول باشا ، وقفه لله تصالح لأعمال

وسعد فقد مصد وسائلكم أوصلكم الله إلى سكاله الرفعة وسير ألكم في خير وعافله وما ذكرهم عن برير مطالكم فأنتم لديكم فيه ومعرفة ولابد ألكم تعلمون أن مطالكم غير مقبلة ، وأنها محافله للصلح وبو م برعب في المحافظة على الصدقة المحلصة الدائمة والوقاء بالوعود التي وعدنا بها من قبل لأحبنا مطالكم الكلما أهل صدق وإيمان ، ولا تتحلّى عن العهود ؛ بل سقدها حتى وبو قتعا بأنا قد

ر المراهدة الآمانية الأصلي باللغة العربية موجود بدى يوكهاوم النفي طبيعت الأمانية. الكناب

وقد عدم التعجلاني مثبت الأسعيدي ، الدين رجعه بركهارت من دعث الأصل . إن البعه المربة بطريقة مختصرة إلى عدم . . . نظر كنامة الت**اريخ البلاد العربية السعودية عهد عبد الله بن** منعود . دول كر مكان التفاعة وذريحية ، هم اص ٦٢\_٣-

ويم أن توكهارم قد أسار إلى أن رسائل عبد لك بن سعود إلى طوسوف كتيب بأستوب بسيط من إملاء عبد الله مباشرة فابي قد حاالت باجمه النص الانحبيري باستوب يتجمع بين النصبحى وبين العامية فتحدية ما امكن

حدما . ومن جهة معادرتكم فنحل بثق بأنكم بن تشكوا فينا ، ولئ بعيروا أسماعكم لأقوال أعدالنا ومكالد المحادعين واسألوا البدو الديس عدكم ، وسيحبروبكم ، إن أردوا أن يقوبوا انحق ، أنهم لو كانوا قد قموا واحداً من أن سمود ، وأعطيتهم الأماب فإنهم لن يشكو فيه أبدأ - بن سيثقود بكلامي النحل هنا على أرصنا التحاصة ؛ فهذه بلادنا لنحل وحل سصحكم أكم تشكوا هي بوايانا ، وأن تثقو الإحلاصيا - وإلي أعاهاكم بالله، وللمهد الذي أعطاه بلأنام، ألَّا يُعرَّضكم أنتم ولا جيشكم بأيه طريقة لا ترصوبه الأنتم في أمان الله ثم في أماني . والتم الان يستعدون عمددرة وسوف أسنعد أنا ، أيضاً ، ويستحب جيشي إلى عبيرة الكرازات صاتفته أقوال أعدائكم ، وسككنم وحلاص فسوف سوحه لأن حالاً صوب عبيرة لا كرامة للحاصركم وسي وركم لا كر تصب مكم أن ترسبوا لم كتاباً تتعهدون فيه بأمان الله ثم أمان استنصاب وأمالكم لكن لعاب الذين لحاسا الحاصاة وبادله بالكتابا آخر بالأمال سكان الشمامة والبعاج والبهانية ، الدين سوف تترجه إليهم حالاً وإل ساء الله سبب حواكم البينة وبهد لا بحقوا إخالنا يتأخر عبدكم " وردا بحول باسل أهل كايت بنمسأله التي ذك بنا أحمد فلا مابع بدينا العطيكم على كل هذا عهدد أمام الله

٣١) ١ ترجَّد ، الرجل الذي يكنُّف بأداء مهمة ما في مثل ما ورد في الرسالة .

وحيل بنب الوصول إلى انصاق ودّي فلا شيء يطمثن قدوب المسلميان ويرمحها بالسببة فهلم كفهللم مثبل إرسال الرهائنسى إبيا" وسيكونود تحت حمايتي ورده وصنتم إلى الداث أعدناهم إيكم وسوف بعاملك بطيب رشرف وميحركم إبراهيم بأسماء هؤلاء الإمائل وهير محمد والى باشا وعثمان الصلحدار وإسماعيل حوجدار وأحمد أبعد ويبم عهد الله تم عهدي بالأمان وسترسن معهم مرفقين ال ما ماما حتى يصلو إلى مركز فيادتكم فإدا أرسموهم إليما فسيد حالاً بالرحيل أم إذا كتم تجبوب أن ترجبوا فيلما فسترسل إليكم هائل من صوف يبيعوندا أولاد لكم النعيار ، إما أن ترسمو إليما وحالكم الرحل أواللدأوا التم بالرحيل وتأحدوا معكم رهائل منا أعصوبا جوالكم سوم وباحو للله أن يكون الأمر كدلك حتى بسرً وثفوا أن الرهائل سكمود بحب عديني بحاصه وصلى الله وسنبر عني محمد وآبه

من عبد الله بن سعود

ه بحد دساه إلى بنعيه الاستعمال فالوهابيان لا يستود العسهد إلا العسمين وسائلة يغرف به العسمين وكأفهم يمولون بيات تعيير عرف ها بالمستمين وكأفهم يمولون بيات تعيير عرا الله عبر مستميز ويما كال دلد حق من الكانب ؟ إذ الرسالة بأضفها بحمل ذلال الهاجة بني كتب بها (المعلق عني اللهم بالانتجارية)

ما ذكره المعنو في كلامه السابق على رساله عبد الله ليس أن المسلّم به أين الذي يبدو أنه لم يعف بكسم ( المستمين ( هم إلا كلمه البياد أو الناس ( ونم بقصد أي نتميح بأن طوسون ومن معا عبر المستمين ؛ خاصه أن الموقف يستذعى التعاهم

# المصادر

#### ١ ــ مصادر باللغة العربية :

البسام ، عبد الله بن عبد الرحمن

علماء نجد خلال سنة قرون ، مكتبة النهضة الحديثة بمكة ، ١٣٩٨ هـ .

ابن بشر ، عثمان بن عبد الله

م عنوان المجد في تاريخ نجد ، الطبقة الثانية من قِبَل وزارة المعارف السعودية ، ١٣٩١ هـ .

البهكلي ، عبد الرحمن بن أحمد

نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ، تحقيق محمد بن أحمد العقبلي ، دارة الملك عبد العزيز ، ١٤٠٢ هـ .

الجاسير ، حمد

معجمه قبائسل المملكمة العربية السعوديمة ، دار اليمامة ، ١٤٠١ هـ .

السهيلي ، عبد الرحمن

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، دار الكتب الحديثة بالقاهرة ، دون ذكر لسنة الطباعة .

آل الشيخ ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل سعود ، دون ذكر مكان الطباعة وتاريخها ..

ابن عيد الوهاب ، محمد

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٣٩٨ هـ .

العثيميس ، عبد الله

بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية ، دار الهلال للأوفست بالرياض ، ٤٠٤ هـ .

الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حياته وفكره ، دار العلوم بالرياض ، ١٣٩٩ هـ .

نشأة إمارة آل رشيد ، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود ، ١٤٠١ هـ .

العجـلانــي ، منيـــر

تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد سعود الكبير ، دون ذكر لمكان الطباعة وتاريخها .

تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد عبد الله بن سعود ، دون ذكر لمكان الطباعة وتاريخها .

العيسى ، سيّ

المخلاف السليماني في عهد الدولة السعودية الأولى ، رسالة ماجستير لم تنشر ، جامعــة المــلك سعــود ، ١٤٠٢ هـ .

ابن غدام ، حسيسن

روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام، طبعة أبي بطين، القاهرة، ١٣٦٨ هـ.

سؤلف مجهلول ،

حيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق عبد الغربر ، دارة السلك عبد الغربر ، 15.3

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، مطبعة المنار بمصر ، ١٣٤٤ هـ .

#### ٢ ــ مصادر بغير اللغة العربية :

Bidwell , Robin

Travelers in Arabia, London, 1976.

Burckhardt, J. L.

Notes on the Bedouins and Wahabys, London, 1831. Travels in Arabia, London, 1828.

Niebuhr . C.

Travels Through Arabia and Other Countries in the East . translated into English by R. Heron , Edinburgh , 1792 .

## المحتويات

| Υ       | مقدمة المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩       | المقدمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١      | شخصية سعود وأسرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١      | الحكومة الوهابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥      | إدارة ألعــدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧      | مصادر الدخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70      | الشؤون العسكرية للوهابيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٩      | حرب شريف مكة وباشا بغداد مع الوهاييين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧.٩     | المرحلة الأولى من حرب محمد علي في الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177     | المرحلة الثانية من حرب محمد على في الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 & 1   | تغيّر الظروف لصالح محمد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100     | بداية انتصارات محمد علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177     | نتائج الانتصارات الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 A 1   | الصلح بين طوم والمود وعبد الله بن معود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y.o_7.1 | ملحق ان المساورون المساور المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون المساورون |
| Y . 9   | المصيادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |